

MICROFILMED BY

BYU

AT

CAIRO EGYPT

**OPERATOR** 

REDUCTION X

THOTMOSS RAMZY

42

DATE FILMED

LIGHT METER SETTING

17 OCT 1984

25

FILM EMULSION NUMBER

FILM UNIT SER. NO.

AO 39 4837 O9 16 HRP 51568

PROJECT NUMBER

ROLL NUMBER

EGYPT 001A

14

## MANUSCRIPT MICROFILMING PROJECT

|                                                    | Project No. 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Library St Hlack's Cathodial, C                    | Manuscript No. 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Principal Work Existing Acts                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Author                                             | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Language(s) Arabic                                 | Date 17th cent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Material Paper                                     | Folia 278+ IV (Arabic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Size 20.0 x 14.6 cms Lines 16                      | Columns /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Binding, condition, and other remarks              | Tooled leather covered bonds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ker F 108 toin                                     | inding damaged. First gathering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Contents Ff In 44 Introduction to                  | the F1 1226-125a; Titus<br>F1 1256-126b; Phillippin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 19 the Panline Epistos                             | FI 1450-1506: James                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ff. 114-366. Romans                                | 7 1514-1574: I Peter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 19 3% 61a I Cornthian's                            | F4 1575-1606 II Peter<br>F4 1610-1666 IJdon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ff 77a-85a Galatians                               | F 16766 IIJohn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [4 856 926 2 phesions                              | F. 168ab: TII John                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| FI 934-984: Philippiness<br>FI 994 1034 Colossians | 17.1714-2386 Acts Lincon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fl WAR 4086 IThursalomans                          | plete at the und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| FT 118-1176 I Thursdonians                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Et 1198 1224: IT Timetry                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Miniatures and decorations                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Magazinalia                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Marginalia                                         | water the second |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

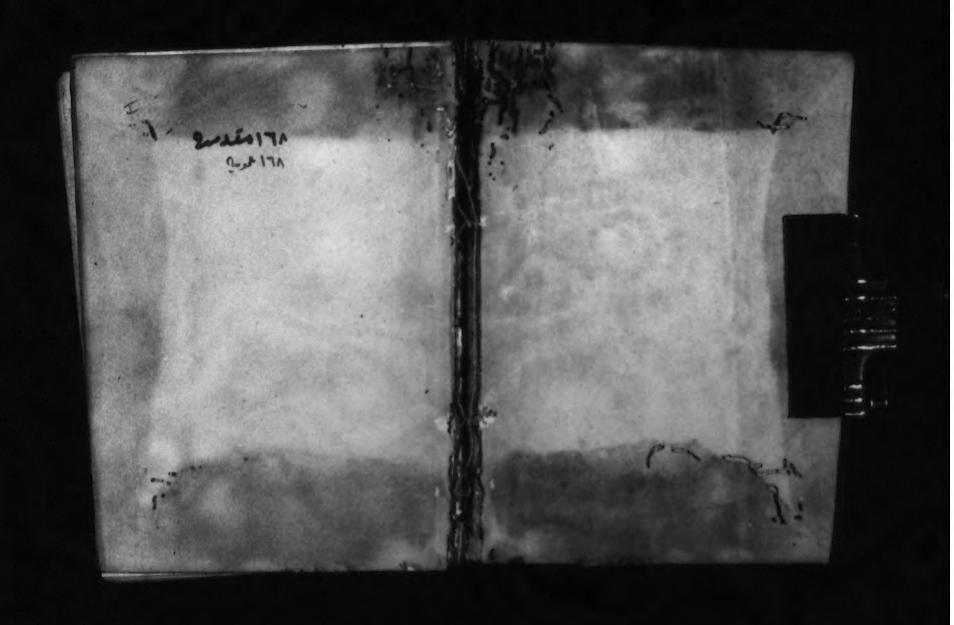



مرايك والان ورفح المدنن لدواقد بدائعة الشبرتحة معتندة رشالك المنا النال المالكة تكون معسّا امن مولاء الي منه ته ملة واسرالا تعص يحالا أسياة كتبقن مناالفيا العظم صعلم الحق واللها ندالعًا عدالتي بعيضالاله وابسًا يشداب إنامعة التخلفة الخاعبنة وسععة وخلامالن بتراهن الزيمع كلام الخياة الذكونيين وكنتهن فالألفاص عه سرح تصرحان سها دا الاسما لقديب كالدنخصة ما الاستؤب القع معلوا السِّعَة وَمِعَ رُوا النصولة الح منهن والليطات وشهادا الاند مطهرين حراء من اللالفاط والبي لذي قالها الشرااة لااظهروا عياة المتول لطؤيا

يرجحونة وكان مقتلة متكرؤرًا وهو في للحداث وبعدرمان وموسع مكذك وناخد تال مِن رُوسًا اللَّهُمُ الْ كُلُوضُ وَمُرْسِطُ رَجِكُ الْ ويتشاءمن عبيدا لمتوليان بمالي ونظلم ويما هوما فراف الى ديتق لينع له عادي منك خادم للتوراه وغيورينة اعتلن لذف الظرت وَلِكُ الذِي افْرَزُعُ مِنْ بِطَنِ امَّهُ مِنْ لِلْ رَمِيكَ النبئ لينبى الكنيت ويهدم عدم الأنياب وبغض لايان المستفير وبعظم اصلعبادة اللاملام فنطربورا عظما وكلذالت فالأ المُ وَالْ مُمَّا وَولِ لما دُاات تَطْرُدِي الذي عَناه النتات تظرم بن الانت طعيم مقاومت الم فاجابة فالملامن انت اليومقال لذا كالينوع النامرك الذى انت تطاردة والان فالمضاك د سنق وتنيقال آن مُناكِ مَا يُحُلُن مَا لَهُ دُوَان النِّن مَعَدُ يَعِينُ إِن الصَّوْتِ وَلَا يَنْظُرُكُ

والملق نضا لوواسّتشكادة الكرد وأيشا فضعوامال وشايلة المقديشة منفعة للنعوس ويعلم الكنطة بشلكم الدرائن هذا الرئول عداى في عصم مِن سَيْط بنيامن الى عَصْرِيني يعَمَّ لَيْكُ وَاعِلَ الْمُ رُنِي عَندَ عَالِمُ لِي عَلَم التَّوْرُاهُ وَكَانَ عَلَوْرِاللَّهُ مُعَدِّد وكالم الحق شل فكا تن عالم الله الله كايليًا من فوض الملطية وسرالكيليكيد بي ابرَّتِه وسَعَ الله والمائه والمُتعَامة ولينه فى الله كان يُطِنّ الله تَحل الما يُدعَيُوا مَا نَدَعَيُوا مَا نَدَعَيُوا مَا نَدَعَيُوا مَا نَدَعُ هي شعًا ق عَيْمِيعَبُولِهُ عَنْمَالِيَّةُ لِلْهُولِهُ عَنْمَالِيَّةُ لِلْهُولِهُ عَنْمَالِيَّةً لِلْهُولِهُ عَ مبغض المرف المفاشل عنورية متمسك بالمؤشه وما تله لد أناق وكان فطرد كنيت والسوعيد المتو لخرقه عظمه وعضت شد دواب كانوا يتناؤن إس ليها استاعانوس واوك النامت الغديع كان بولس ترسناك لدين

عِنَا لَمُ اللَّهُ مُلِدُ رُحُما يَدُ وَيُبَدِّهُم سَعًا لِمِي رَوْلَتُهُ والمال والاله وسينلها على وتسل مُدِينًا النِّن مُ لَا يَنْ مُ الْمُدُونِ الْمُدْ الْمُدْ الْمُدُونِ الْمُدْ الْمُدْ الْمُدْ الْمُدْ الْمُدْ ال على ويحد عظيد لا يُصاوف المقيقد ويُرالفال دبغة مُرْمًا تَالَلْتُبِطِلْدِي احتَهُ مِن سَيْسَطَبْع مَا لِمُا لِأَخْلِ الْمُعْلِقِينِ فَيْ كَالْمُا لِوَا فَرَ مِن عضها ولما المعرف والمعدية فاذاني رقيمك العظيمة وفي مُدن الوقيمانيَّة وقطفت كالشدا المقتصد فنها على تدندون مَسَعُدُمُ لَكُ الدَّوْمِ لِلسَّافِقِ فِي المُومِ الخَامِينَ مِن سُهُ البَّهُ وَعَ الْحَدَثِ وَالرَّفِي فِي اللهُ مِن فه هم المنى ريدًا ومؤتور وموالتًا يتع والمندن بن شهريقيتون فوخوركان وورف الميال البالشهادي وكل سعية والأمانة مواهسة وبنى الى المتوالدي اصَّة واقاع مُمَّا دُيًّا اللَّهُ على وللنان عنه في سُنة اربعة عَسُر الربعة

ا إدرولا عَابِصُ ذَاكَ النؤرُولَتُ لَانَ وَعَمَانُ فَا عَدَّا بفغ مشكوا يده وا دخاف الى دستى وكا واليه حنانيا وفعويك علية قايلا باشاوول افى الري يتوع الذي سفيك وللوقت وقعت من عينيد فتؤراليهؤدته فنؤ والمها ويطرور المنيغ وكمتنا اعتمدتى يؤلنن كالمن شاعشة فزع ال يَكُون جَسَدًا نَيًّا فَصَارِكُلُهُ وَحَالِكًا وسعي الميدان الصالح واخد جاين وعف المتيزونادى بانمذني تحل وريدوا رمنيه والوربقون وتحال لعاامين مشارق النمنى الى مغاربها وعلى لخلد صرح صوته على الات كلها وبلع كلامة الى أقصا المتلوزة والالادالني وتلها على مُ سُيدُنا الميموب اليهود والاخروالافر والولاة لوكت فامن مرحلف المسالم المعادلون كان يراسل البيع اجتواد يعضد الوسب

مِهْدُمُهُا وَكَانَ كُنْفِلِ لِأَنْوَاجُ لِشَ فِيمَا يَعْمُلُ فَعُطْ بُلِ ومُمَا يَتُولُ لِنسًا للسِنعَلَ عَلَيْهُ وَلاَيمُ وَلاَيمُ النَّاكُمُ الدُّولَ اللَّهُ الدُّولَ الدُّ احُدِّ احْدَ الْمُوْرِينِ الْمُوْرِينِ الْمُعَالِ على عَدْمًا لِمُا مُعَالَمُهُ الْعُاصِةُ فَلا يَعَمُونِ مِن اهْلُهُ للهِ التَّقلُ لَكُن الْهُوَ إِن احْلَهُ وَكُلَّا فِي سُنَبَهُ الانك اذامًا لأيت الطبيث يلوى قومًا دفعه ودنعة الحك يدهش ويتع المستعللات ميد للتُطول لمَطع بعَنُ وَواءِ حَاةُ ا ومنَ ينع المريض ون اكتا الكاكل المناه ودنعد المنوات يرعب بطنه بغارش فتد وروفعة الحري يدفيه بالنياب ودمعه ياس التكشف والتعتري وَوَقِينًا بِبِعَثُهُ عَلَىٰ لِأَصْطِلَا إِلَا لِيعِنْدُ لِلَّهِ الحارفلا للم الطبيت مُكني بن الملهنا الانتلاب المنوع بالالاعات المنعه عَند مُا يِعَا يِنَهَا وَيْتَى الْعَيْدُ فَهَانَشَاهُ فِي بن الأعال المنظاددة مكان كان ها

السا تعدي مُلْكِة المُونُ وَكُلْ عَلِيهُ فِي النَّهَ اللَّهَاسِعَة والمستين للتحتدا لخلص الذي لدَّينا والاحت بتوع المتيع وكان سنع تحالمتهاد وكانوع وكل كلالمخلف كالمن ودنوعًا بصاريهوديًّا ومرو ينظاهم شامن لاناموس له وحيثا عفظ التوكاة ووقتا يغدنننه بعيداسها وونعنه حَيَا ةَهَا لِللهِ وَحَيْدًا بِرِفَضَهَا وَدِنوعًا بِطلب مُاللاودُنوُعُايرُدُهَا عَندمًا يَعَلِيلُهُ وَكَان يَضَعُ دَبًا يَرُوعُكُلُ رُاسُدُ وَكَانَ يَنْعُ مِنْ يَغَلَّ اللَّهُ وَكَانَ يَنْعُ مِنْ يَغُلُّ فَكَ فَا النكال اوتا تاكان عنن الموامًا واوقاتًا المركان يغرر الدِّن يختَنون وكان يغل اعال تضادد بعضها بغضا وراية ومجنى الدكاف بشبية كان يعلهن الأعال العظيمة لأن صل وينعنى بعضة مع بعص الأن امرا واجداكا و يعصن وهو تطلع تنترمن يعله به الأعال ي ينظها عن اجلة لك دنوعًا كان يحمُّ طالتُولا ، ودنوعًا

اسنالالعامة والانطشيين الماءة مه ريتَالَة روْمَيْه وَيَ شَهْادُه وَالْعَدُ الْأَرْلُ مُوعَدُد السَّهَادَاتُ وَالعَدُد مُوسَيا قَدْعَدُوكُلَ شَهَادُهُ حَمْ مَعْقَقَ وَالْبَاطِانُا عَيُا بِالْآيَانِ المستطيعيا والمالله من الملاينة ي عليه مِنْ وَلِلا وَ لِتَصَارِقُ عِنْ فَوَلَكُ وَلَعَلَا وَاحْوَاتُ يَرْمُونِ نَ مَنْ مَا اللَّهُ لَيْنَ بَارِولا وَلا وَالْحِدولا مَنْفَهُمُ وَكُومُ يُدِينَهُ لِالْمُ حَيْمًا رَاعُوا وَنَعُوا وَلِينَ مِن يعَلَّ مَا لِمُا وَلا وَاخِلُ كَمَا عِنْ يَعِلَ مُعَالِم فَي تَبُورِ مِعْتَد والتَّنتهُ عَادَرَةُ وَكَتَ شَعَامَهُمْ مِمْ الْلَافَاعِي ﴿ وَلَكُن مَا اللَّافَاعِي ﴿ وَلَا تُعَلَّمُ مَا لَتَ الْعَلَامُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ الْعَلَامُ وَلَا لَا عَلَيْكُمْ اللَّهُ الْعَلَامُ وَلَا لَا عَلَيْهُمْ مَا لَتَ الْعَلَامُ مَا لَتَ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّل الى سَفِك النِّمَا تَرْعَدُونِي تُبْلَهُمُ لِلسُّعَةُ عُدُ والخفوص من الملقة داس ارافيم الله في الدينة والمنافيم الله في الدينة والمنافية المنافية المن لَهُمُ الْمُومُ فَعُرَّتُ مُطَالًا فِي طَوْنِي لَلْحُلِلَالُكُ المختب لذالك مطيع طريق المالية

المروالفاصل الأنااذا كفائدُ الطبيب على ضادُ و صَمَاتَهُ عِيمُ لَلْ وَهُمُ الْمُ صَادِحُ الطبيب عَلَى ضَادُ الذي يتَعَلَّمُ المُرْضَا لَمُ صَادَةً وَلَانَ المُسَاسِقِيمُ عسَّاحِون الي انقلاب واحتلاف وتنفع ألف من المرضا باحسًا وفي فلنعظم وهذا الشول المعطفي ونتف لنا شعيعًا عند وتنف يتوع المتع الذي يلمق بو الحدوا لألال طافحود يتوع المتع الذي يلمق بو الحدوا لألال طافحود

نَعْمِيلُ لِنَّهُ هَا دَاتِ وَحَلَّمُهَا قَلَا عُوادَهُ مِنْ لِلْلِيْنَةُ مَ الْمُؤْرِدَ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ الْمُؤْرِدَ اللّٰالِيَةِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ الللّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ الللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللللّٰ اللّٰلِلْمُلّٰ اللّٰلّٰ الللّٰ الللّٰ الللللّٰ الللّٰلِمُ الللللّٰ اللّٰلِمُ اللل

الدن المرصة وقطعة وتيمضها الديمك الإص والما يعيا و لولان الرب العالم و اِتَّالِنَا مِّيَةُ رَبِّهُا أَدِنَ لَكُنَّا مِثْلِي سَكُمُّ وَشَبِهِ مِنْ اِعْلَا مُولِا فِي الْهِلِكِ لِأَلْسُعِيا عَ انى ۋاسىغى صَهْبُولْ كَوْرِعَتَى وَعُومَ شَلْكُ مَنْ يُونَى مِدِ لاَ عِنْدا دُولِي فَيْهِ الدُولانِينَا مِنْ يُونِين مِدِ لاَ عِنْدا دُولِي فَيْهِالدُولانِينَا والتراديون الناموس لذي يعل بعي المع والمناس والانفوان في قليك من معدالى النماي نزل إلى العني على المناسط النياس والكلدلق درن فيك وهي في قلبك والمنتقل لبني وكل من يدعوا بائم الرف يخلف مع يَا يَا حَوْرُوالْمِعُما وَمُا اجْلِلْ فَعُلَم الْمِتُ مُوْتِ بالخيات والتعمام كارف بالذي يقدق بِعُولَنُا ودُراع النِّ لَى اعْتَلَى وَ وَيُرْمُ وَ الْمُ و وَدُكُ عَ وَولِهُمْ فِي كُلُ لِلْأُصْ وَانتَهَت وَعُولَهُمْ

٣ الى مُعلَكُ النَّا لامُ كَثِيرًا وَيُعِمَا كُلْتُعُمَّ الْكُلْتُعُمِّ مُكَنِّ يُكِنُ رُزُعُكُ السَّيْعِ وَيَ وَالْكُ يقتلعن اجلك كليوم وحسناكا كذلان للنجع المنظم المائية والأباعي يدعى الدالت المتال ينفيرا لحليقه والااجي قاللاو كون لتسافي ابن من يم الخلفة والنالكية والماركان عبل للصُّعَادُ وَأَنْ لَكُ صَالَّ انْ لَمُسَ يَعْفَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مُسْتَ يَعْفَى اللَّهُ وُلِعَضَت عُيسُوا عَلَيْ الْحِرْدِج وَ الْنَي ارْمِ مِنْ اردبان ارع وانحق على ارد العان عليه عَلَيْهُ وَمِي الله الهناا قتك كيابدي بك الدي وتوقي ولينادي بالني فالان كله والمغور أوانفاد عواالة نالر يكونوالى سعت شعبى والق عدمرحومه مرحومة ويكوب المنصَع الذي قيث لهُمُ فِيه لَتَهُمُ سُعِي هُنَا كِ بدعون ابنا الله الخي طال إنعيا - اوكان عارد عل سُرائِل كروَ لل الحَدر عَلَقْ عِهِمُ الْأَالْفَلْدُك

الذي عرف مُن الف المن كان للم وزير المن تقدُّم فاعطاه شام اعدداك سدور الكنظار يرب وإن الشَّمَ عَلَيْهُم فَاصَطِلِحُ إِسْ حَيْعُ النَّاسُ طَلَّ الانتعار فالانتام والاالذياكان فال الي ول الأشالة ان عام عدوك فأظعمه وان عُطِسُ فَا تَعْدُ فَا دُلْهَا فَعِلْتُ وَلَك سِمْ واغانكيتر وراكيلها أفلا والمعرف المدودح مع المنتاللارف الانشرق لاتشهدا الور المنطقة وع اللاقينة ان يحث قرسك كياك بعت الله والمنتعم الله الي عي بقول الدولي تعنوا كاركبة ولى معترف كالساث اللاطارات وتوبطات وال عارمعتريك وتع عليه المع يُعَمَّرًا لِلْوَلِ الْأُولِ وَ إِنِّي الْشُرِّ لِكُ فَلَ لَكُ فَكُولُ وَ إِنِّي الْشُرِّ لِكُ فَلَ لَكُ فَكُ وازالك عع الاستنكاء بنعوا أتها الام سعبه على المعلقة الما عنوالم الرف ولتبعث ويتمالنعن ويوانيناها

والعظار التلائد واللائتناء الماغيرم المنك ليس هو شعب لي واعضك بنعب عاص لانتع والنطيع والمستعبا قر وودي السل عنى وتراييت مندس العطلسي لرا ميا الاان بنطت بدئ يوما يحلد الى شعب عاص مار المستمع وكا ينطيع والمستعبد الماؤل الذالث والد تتافزا انبياك ومنس إمداكك وانا وحدي بعيت ومم يطلبون نعتى وأسع الماؤل الثالث واستبقيت شيعة الديك ارجتواركبهر لباعلى الصم المراعياة اعطام الدرفي واعد لاسم من فراد أن لاسم ولا يموره كالماء مامدتم فدائم بخاوش وجرام العتن وسطل عيوم فلاسمون على السعيا آسكاني صَفِيون عُلَمَ فِيمِن الْإِنْ عَن لِعَقَوْ عَدَاد ذلك يكؤك لهم العهد والمثا ق الذى فلا اذ تركت لهم مطالاهم على إنتعبا دا من دا

الأن دُما ينها عليني الأيناية الدال ينوع في اللهلة التي كان مزمعًا أن يسلمها المدعدة ويتنظرون المستعلاة بالنندائر وشفاه أخرا النعب والاستعون لي قال الريع والمنال العامدة فلنا كالنفر الآنا عك مربع والكلا الزاي والان الكلام الزرى ويُسْدِ لَقُلُونَ السَّلَمِ وَالْسِينِ الْمُلْفَدِ وَالْسِينِ الْمُلْفَدِ وَالْسِينِ الْمُلْفَدِ وَالْمُؤْلِينَ السَّلِمِ وَالْمُؤْلِينِ السَّلِمِ وَالسَّلِمِ وَالْمُؤْلِينِ السَّلِمِ وَالسَّلِمِ وَلْمُ وَالسَّلِمِ وَالْمُولِي المؤت بالعليدة فائن عليمك ياموت والنا وكلف ماعير ربتالة فؤرنت والنانيدوه الناك وَ مُهَادُهُ وَإِشْعِهَا وَآالَةُ شِرَقَ فِي الطَّلَّهُ وُرًا سَ بَرُورُولِلَا وَلَا أَى الْمُنت عَنده لَكَ تَكُلَّتُ المستعبا أأ في ركان معبول التجيب لك واعيب في مُعَ الْمُلْ الْمُلْ وَالْمُلِيدَ الْمُلْفِيمُ وَإِنَّا وُسِنَهُمْ وَالْوَن لَهُمُ اللَّهُ الرَّفِي فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

انَّهُ تَسَكُون لِنَّا اصْلُحا بِهُ وَالذي يَوْمِ فِي إِذِن ربين الفعقب وإناه ترحواا الأم طين السعيا والدالي المتعاري برونه والأن المتكابد ينقادون إليدم رسكالة فرنته الأولو وفالثايد ولا شَهَادُهُ وَرَاشِعُمَا عَدَ الْمَاسِدِ عَلَمَ الْمُحَادِهِ ولتنعدم النهاف يتغدا باؤك الأول والهيك ومن انتر دليفتغر بال المسيوي اللياح الد عَي وَارْتَمُوا وَنِ وَالْمِعُ طُرِعُ لَعْ الْمِدُمُ الْعَلَقُ لمسلان عنولة والشعباء أس الدىعرف ضِيرًا لنِ إِرْسِ بِعَلَمْ عَ إِنَّ اللَّهُ مَا حَدَالَكُمُا بكرف ويونون و الداك يون الحار المكاانها اظلة ورالاستناح فاخرجوا المنبث بن بينكم طريف الخليقة 3 اعااننانها بكؤنان عتيدا واخلا فأللانعتنا ولاتكوالور في الذَّران المرازي ومُعِلِنُ الشعَبُ بِالْمُؤْنِ وَيُسْرِيوُن وَقَامُوا بِلِعَبُونَ وَآبِرُون وَقَامُوا بِلِعَبُونَ وَآبِرُون وَقَامُوا اللَّهِ

والمدرن الأمد والاخرين الحروط المعيا وآ أوُجِي يَتُهَا العَا قِرَالنَّي لِمُلَادُوْا بِعِي المُعْتَعِينِ أيتهاالخ ارتطاق لائنى القفوص أرط الشن بني رات الزوع في سند الخليقة سه اخدع الأمد وابنها لانة لايك ابن الإمه مُع ابن الحرّه ١ اللاونين ٥ مت قريبًك . كَلْعُنْسَاك وَآ وَعِي وَتَى وَالسِّل لِمُنَّان تَى وَلَا مشالفاغقا في وندتا مقيلال غرفا الله مل فسيس ع شها دات واشعيا لبت مبلح للبعداؤالأناس مزرورة وساة صغد الي الفاق وينبا تبدًا واعطا الناس والمب مُندُرِد ولا اغْفُنُوا ولانا مُؤا ودُيل سِياة استيقيظ أيانام فعمن بن الإموات والمنويني لك عَيْنِعُوا لِخُلِيقُهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الرَّحِلُّ الرَّحِلُّ الرَّحِلُّ الرَّحِلُّ الرَّحِلُّ أباه فاته ويتيان بعصته ويديان كلاهب عُسُّلًا فَاعْلَا حَمَّا الْاسْتَنْفَا الْآكِيْرَا بَالْ فَاتْكُ

آبن المُوا مِن بَينَهُم وَاعْتِلُوا مِن مُناكِ الاندنواب الانخاس كائاآ قبلكو واكون الزاكا فانم تكؤنوك لى سن ومنات قال الرئ ضابط النقل يَ سُعَدُ الزوَّةِ } مَاحِثُ الكُنْ رَالِيفُ لِعَامِثُ القلنال لعدد الاشتال ١٥ بن يعط عويرح الله عتدا لل مزيورا وسا فرق واعطا المثالان بن يدُوم الل الاند آسندا للؤك الاؤل من انتخرفليفتخريالي وآالينغلاين أنايحقى شهادة شاهدن اؤتلندا استالة الرابعة الي اهُلِهُلُاطُهُ وَآشُهَا وُهُ وَسُعَدِ الْخُلْتُدُةُ آبِنَ الرَّاهُمُ اللَّهُ عَلَى لَهُ وَ إِلَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل T الله بن الله عنه الام الاستناط المعن كل و المعنع ما كنت في التوراه و صعوف النالفالخاللالمان عَصْرَفِيال سرمعل مَانِيهُا مِي عَ الْاَسْتَمَالَ مُلْعُونَ كُلُ مِعْلَى عَلَيْهُ } المُلِيَّةُ وَلَا ابْرَاهُمُ كَانُ ابْنَاتُ

انْ اسْتَ الْأَرْمُ وَالتَّمَا يَعُلُمُ لِلَّهِ وَمُؤْمُونُ وَ اللَّهِ مُؤْمُونُ وَ وَ اللَّهِ مُؤْمُونُ وَ وَ المارين يني فق المعلل علاء تحت موطة سكال مَا الرَّمُورِ النَّامِن إِمِن مِوْ الانشان الذي وَلاتَا المُ مُرْمُونِ [ و ] انْشُرِيا عُك اخْدِني وَالْمُدُحَاثِ ويُعَالِهُ عَدْ السَّعْيَا - يَ الَّذِن عَلَيْهُ مَا وَكُلَّا وَ النَّعَيَّا وَلَا مُؤُدُا أَنَّا وَالبَّوْنِ الذِّي اعْطَافِ الله ما الاستناس الضوروقو الموماذ المعتم صُوتَهُ فَلاَ مُنتَوَا مَلُوكِم كَا فِي الْعَصُ وَكِيوَمِكَ الغَرَبِهِ فِي التَّفْتِ أَيِّسَ لِمُلْكِفُهُ لَا التَّمَاعِ السُّرْن جِيُّم اعَالَهُ وَلَ مُزْمُورِهُ وَ مَ انتَ الكَاهِنَ منقبلظ لعبّ آء ن ان النكلوب تعلى قد بماناله المركة ال المزوج أنظرتمنك كالخالالذك الْ يَمْكُ عَلَىٰ لَمُنْكُ وَ الْرَبِيالَةِ لِيَحْلِيْلُ مِنْدُكُ الرائم عَلَى بيت احرائل ويت يَهُوُوالْمِينا قَا جُذِيرًا مَلَ سِندالرَبِي وَ مُنادُمُ المُنكَاق

لِعتَن اليك ويطول مُ في الأن رسَّالة طمُّأمَّا وسَّ الاول دول لعَامْرَه مُهَادُّين و الاستنتارة لا تكم التورية الدُّراس مَيَّى " ان النّاعِل حَدَّقَى كلعًامة ريًّا لدَّ طُهُ اتا وَتِل لذانِه وَفِل لحاوية عَسْم خَهَادُهُ وَاتِّنَهُ وَ سُمْ وَالْعُدُ وَ الرِّبُ يُوحِهُ وَأَمَّهُ رشًا له طيطون لمينك فعل لنائية عُترنه هاده وَلَعْهُ حَ حَجَاء الامريطشين 31 أن الاريطشيان كذاؤن كلحين وهم فعوش اردئا ومطؤن بطاله رشالة العمانين وهي لزايعة عنرك شهاده والمؤر النانيعة انتابئ واثأ اليؤثر وادتك يتغط للؤك النانية انواكون لذا تا فعونكون لوائنا كا الاشتتنامة ملتغ له غيرملا لمذالله ومنور مع المن ملائلة العاصا في الما الموقعة عَ مُوثُولِهِ 3 كُرِيْتِكُ إِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّ والمفالانتقا مككار شفقه القت كالمشفة وابغضت الاغ الذلك ستحك الشالهك بدهن لفرج المضلين اعجألاع مزمؤرد مآربن الديان

الذى أمركم الله به 1 مرمورة لاسط دينية وصعيرة لمِنْتُونِهُم لا الكُنْسَا وَ الانتَامِ لِمَا الرَّا الرَّا الرَّا الدِّي اللهِ وَالْإِن وَرُوحَ الْعُدِيل لِأَهُ وَاحْبِ وَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِدُنِ شَعْبِهُ ﴿ وَمُعَدِفُ لِلسَّالَةِ الْاَوْلِي لِمُولِنَ السَّالَةِ الْاَوْلِي لَمُولِنَ السَّلَّةِ اللَّهُ وَلَيْ السَّلْمُ السَّلَّةُ اللَّهُ وَلَيْ السَّلْمُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ الْمُؤْلِلُ السَّلَّةُ اللَّهُ وَلَيْ السَّلَّةُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ لِلللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ الللَّهُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ ال ت يَسْرِيعُلينك مَا فِي اللَّتِي وَلَنْ بِمُطِي وَالْمِكِ الْمِن بُولِشُ عُبُد بِيسُوعِ المينَ الْمُتَوَلِ المدعو المُعْرَز الْحَامَ -حِياً بالامان عِنَ الْخَلَيْعَهُ وَآبًا مَنْ مُعْدِي الْبَرْيُ الْجَيْلُ للهُ الذي وَعَدَى فَمُلْ عَلَي لَسُن لك ذرع وع الأمنال ي يابى لا تغييب انبيًا يه في الكتُ لطَّا فِي الْطَهُ الذِّكِ ادَ الْيُ اذا ادَّ كَانَ لَانَهُ إِنَّا يُورُكُ لِذَى كَانِهُ كَالْحُبُّمُ ا ولدبالجسِّد فرريدال دادد وعُوف تدان الله وُبعًا قِتْ الْانْبَا الْذِن يَهِ وَاحْ عَمَّ الْسِّعْ لَكَا مِنْ المالغون ورؤخ الفُدين لأسعات رمِّنا يتوع المشيح المَرْ لَيْلانطِلع اصْلُ مُرْتِبُوجُع وَيَلْحُسُ مِ لَنْدِرَ } } مِن بَين الأُمُوات الذي به تلنا النعه والصّالة سِّعَالِزُوْجِ طَ الْيَخَايِنَ فِرْجٍ وَلَمْ عَيْ الْمَازُلُهُا يَ عَيِّعًا لِنْعَوْ لِكَيْ سِيَمَعُوا وُسِّلُوا الأَيَاب النِصَّا مَعُ اخْرَى وَلِيسُ لِ لَامْنِ مَعَطَ مُلْ النَّمَاءِ طَيَّ بالمَّهُ وَالمَّ انشًّا منهُ مدَّةُون عِيسَّوُع المتَّوَّالِي الاعتثار الامنائالاكل 10 الاعتثار حينع من برؤمينة من احماً الله الدعود فالاطهار ١٦٥ إِن الأَمْرُاكُ ولا أَفِضُكُ لَ مَرْمُولِوْكَ وَإِلَيْهِ السَّلَامُ وَالنَّهُ مِعَكُم مِن اللَّهُ النَّا فَيَن يَسْوُع عُونِي مُلاَحَثُنا مَا وَ الْمِسْعَى الْانْسَانَ مِنْهُ ﴿ المنيورتها وغاني اشكر الأها والأبيثوع المتيم عَنْ مِنْعِكُمْ لِأَنْ الْمِالْكِرْ قَدْدًا عَنْ اللَّهُ النَّلَا كُلُّهُمْ الْمُ كالتالشها دات بعالم ال وُشِهُ وَاللَّهُ إِنَّاهُ إِنَّاهُ إِنَّاهُ الرَّحِ فِي

غضك شبن التما علي عظم الناس وبعاقهم اولك التن يوفون العسط ويرتكبون الائم النف الغرفد بالله طاه عنهم والله اطهما نهم وانرارا شدمند وضع استكاس لغالزاسكا تَعْتَبَانِ لَمُلابِقِهُ بِاللَّهِ لَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَا لَكُ تعرف قدرت والاهتبت الاستدالاستا بلاعد النه عووا الله والستنوه ويكرف كَمَا يَجُدِلُهُ وَبُالِتُعُطِلُوا فِي انْهَارِمْ وَاظْلِتْ مَلْوَيْهُمْ الْفَي لالنقة وكان طاؤا في لنويتهم الهم كما فهنالك جَهَاوُا وَاعْتَدُوا عُدالله الذي الأنالة عَدادُ إبنب صوبة الانتان الغاشد وتندالظاير ودؤات الارئع قواع وزخافة الارض ولذلك المهدا شوتركهم وشهوات قلوبهم العشد لَكِي بِنِعِدُ إِبْهَا اجْسَادُهُ وَرُبُدِكُ احْتَى اللَّهِ بالكدب وانعوا الخلاق وعندوكا وانزوها

المنشيريا بمَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْكِمُ مِنْ مُلُوالِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمُلَّا اللَّهُ مُن وقت واتضرع المدان بنقل الطيق الشيئة الله فاقدم عليكم الآي تابق خالان الافواقندك عُطِنَة الرَّوْعُ لِيصِينُهُا سِينَدُ وُسِعَرِي حِيعًا ايًا بَ وَايُاللا وَأَحْت أَن تَعْلَوُ إِيَّا اخُونَ أَكُ تُدهُونِ مُرارِكُنينُ ان الله منعت الله لات وانااريد فيكنون في فيكرنصن كا موفي اير الشعف باليؤنا نبيع وألوير والخاؤالم للاته عن على ان النَّورَة حَمَّم النَّاتِر وَلِهُ اللَّهِ قدائن واحتفدان الشركرانم الظامعت اهلرؤمية ولتت انتجين التشيولانا قَقَ الله نَصْبُ عَياه لِمُنْ يَمِن بَصْدَق بدرن الهَوُد اوُلامُ مِن سُايِلَ لَنْعَنْ وَجِينِطُهُم حبتوق عدل شويق بن اعان اللهان كا موسكور ان البّاطِنَا يحيّا بالأيّان النصل النافيغيّط

وْلُاوْفَالْهُمْ وَلَا وَدْ وَلَاصْلِهِ وَلَا يَعْدَ فِيمُ الْيُنْ يَعْرَفُونَ علمالله والمدين المؤت على لأن ينع الون مكاني النبالج ولاستمرون على لفل ها مقا مقط محيلتنوا مُشَارِكة مِن يُوانمَهُ مِن يَهُ النَّهُ النَّمَا النَّمَا النَّمَا النَّمَا الفائن المادلة لاعد المعدن الما الانتان الذان الأصد الأك ما تدين الحاك ب تنجث نفتك وتخصقا وانتوان كنت لا داينًا تتقلك إعالة ويحن تعلمان كما شؤاحك لننط على لدَّن سَعَلِون في هَنِ السَّمَاتُ فِمَا الذي طَن اتها الانسان صن تدن الذن سَعَلُوك مَنِهِ الشَرُورُ عُالْتَ مَنْقُلْ مِنْهَا السَّهُ اتْرَاكُ تَقَدْرُعُلِ لِهُ مِنْ عَتَوْيِدَ اللهُ اوْعُلِيْنَى لَاقَ صُلَاحة واناة رفعة على فالذ عللات تتعالى افارتغلمان انهال الشأئاك الماهو ليقتك بُك إلى التَّوينية ولكناك بِعَيْبًا فِي قُلْكُ الذِي لَمْ نترف تدخر إل دخيرة العُصَّ ليُومِ الرَّحْرُ ولِناهُوا

على المتها الذى لذ النسَّا بيؤو الركات الي الالدائين + من اجل الناكليدائين + من الله الناكليدائين الاركاالفاف نفاطاناتم ماخفل وفرهن وتتعن عالسكهن المؤف وهلاعمنع الذكور يضامرك المتنع سأجفل لهرب جُوف لنسَّا وُقِاح بعَمْم عَلَيْعُض بالشَّهُوَّة معقل لذكر بالنكر مفيئة وعديا واحمك في الله الذي الذي كان عنى الطعياله وكالزعكواعلى بنوشهران يعوثوا الثدافلهم الى الفطها والباطل ليصنعواما لايسعى ولإبحث أذهم مُنْليون مِن كالدراو العجور والسُتر والغنة والمشدوالعتل والشفاق والمتحد وُالْفِكُ الْتُحْفُولُ لِتَدُمُّرُ فِالْفَيْمَةُ وَهُمْ مِعْضُولِ اللهُ عُتَا مُون مُسْتَكْرِون مُنْتَخْرُون الْعَاجْرُون دُونقُصْ فِي الرَّايِ لِايطنعون اللهُ ولاعهد

لَهُمُ بِهَا نِيَّاتُمُ أَدِرُهُمْ يُومُ تُونَتُ بِعُضِهُمُ وَعُبْمٌ عُلَى البعض في المؤمر الذي يبن شد فيد سرا برالت من كَبُشُراي بَيسُوع المسَيْحِ فاتّنانتُ إيّها المَعْ إليكُورُيهُ الذى شكاع كحسنة التوراه وتنتخرا شالدت تعرف كالبيضية وتتحن لفرايغ الذى تغلمت النامون وَقُورُ وَتُعَتِّ مِن نَفْتُكَ أَنَّكَ قَامِلُ لَعُمَانٌ وُصْبِكَ للذين فم في الظلام ومؤدت الأمل منص الزاحث وَمِعًا لِمُ لِلصِّيكِ إِن وَ لَكَ سُبِهِ العِّلْمُ وَالْحَقِ فَالْمُنَّاتِينَا فادكنت الان المناعظ الغيرك افلا تعكم نفسك فقد تنادي الايترق وتترق وبالمر اللاينتق وتنتق وانسالاى تحتقر الأوأاك تنتهب بيت المقديع وانت الذي تعتضر التعطه فدتشتم الشبتغذيك المؤشدة فالالاالماسي مِن اجْلُر نِعْدُى عُلْمُد بَيْنِ الشَّعْضِ كَمْ هُوْمُلْتُنْ فاتما المتان فالمانينع اذاكر كعد العلاق ويتعالف التوكة فان انت كاهنا تعديت الناموس مصام

النعيا

الجاهج عَلاالله العُدُل الذي بَازي كل سُنان كاعاله + فائاالن تدنيتوا بالصِّبْعَلَى الْأَعَالِ الصَّالَةُ يَطَلُّون اللَّهَ والكرامد والفاربن الغشاد فانه يؤيهم كملاة اللامة وإمّا الذن يعصون ولاعصعون للخ وك سَعُونِ النَّاطِلُ فَانَّهُ بِعَرِيْهُم رَضًّا وتَحَفُّوا 4 وصيقًا وعَدُابًا ليصل السّان يعَل السّيات بن اليهود اولاء بنساير التعوث والمدحد والكرام والتلام التحل على لصّا لمات من البهودادي، مُ مِن سُايِل لَهُ عَنْ لا نُ لِيرُ عَندا للهُ مُوادُه وَ لا عُمَامًا و المُصْلِلِ لِرَامِ امَّا الدِّن اهُطُولُ لِلا مَامُوسَ فب لأنامؤس يقلكون والدن اخطوا ولهم نامؤس فِن صَدود المؤسِّمة ربعًا قَبُونَ لِيسُ الدِّن مُعَمِّدُ وَا الناموترهم العدول عندالله بالنابة ترعنن الين عَلُوامًا وَضِعَلِهُ مُؤْكِلُهُ كُولُ كَانَ الشَّعَقِ لِللَّهِ الإسنبة لقم يعلون من طبًاعم بالشند فاؤليك أدلم تكالهم تندم صارفاتند الانتشهم وم يطهرون العُلِ بِالنَّرِيعِيدُ ادْفِي مِكْتَوْتِهُ عَلَى مَالُونِهِمْ وُلِيَّتُهِد

بُرِيَّى وَمَعَدُهُ الْمُا الْطَيِّرِيهُ إِلَّا الْأَنْسُا نَ كَاشَ شبن ذرك والافكت يديف الشالعًا لرؤان كان قول شَهْوَالْحَقُّ فَقُدَّ بَانَ فَضَّالَهُ وتَتُحْدَهُ بَلَافِ الافطرة ادان كالخاطئ اولعلنا كالمترك عُلِيبًا الدِن سِتَرَوُك وَمِزْعُون انَّا سَوَّل نُعُلَّ التمات لتاتيئا الخيرات اؤليك الأن الحك علتهر يخفوط بالغدك فاالذى في الدنك الأن بن النَصْلُ هُون سُعَنَا عِزْمِنَا عَكَى اليهودوس الرالتعق الممتحت الخطيث اجْعَوْنِ 4 كَاهُوْمِلْتُوتُ أَنَّهُ لِيشَ بُارِو ﴿ وَاحْدِ ولامتعقه ولاسري سالانهم عيعا لاعوا وبعوا ولينهن يعله مالحا ولاؤاخذ تماجهم فبؤر منتحة والتنتهم مالع غادن وتم الافاع يخت عُفَاهُمْ فَانُواهِمُ مُمَانَ لَعُنْدُومِ وَالْ وَارْجِلْهُمْ الى سَنُكُ الدُّمَا سُرِيعَهُ وَفِي سُبِلَهُ مُرالِسُ مَكُ والمشقوة والعفواسل الملام وليش نصب

اشعنا

حَتَا بُكِ عَرُ لِهُ مِزَادُ إِلَا فِهُ وَالْغُرِلْدُ هَا فَطُلُّ الشُّنِدُ النَّائِقِ افليش قد تعدّ عُرلتَهُ حَمًّا نَا مِتعَنَّى لِعُرلُهُ الْعُراكُمُ الْعُرِيكُ صاحبها الشندين طباغه عليك أنت الذي كأك فضائك تتعدى النائوين ليترن انتحال الهود تُدهو يهودي ولامن طهوس ختان اللخي الموالمتكان بالناالهودي فالمربورك الترويع فائاالمئتان متان الغك بن تلقا الروع لابن تعلم الكائ ولين مدحدة من فبال لناش بل مِن قَبِلُ للهُ الفُصْلِ لِخَاسِ فَا فَضِيلِهُ البَورِي الأت اوُمًا فَضِ لل لِمُتَانِ فَصِنَفَعَتَهُ ﴿ الْنَّعُطِيمُ في كل ي الله النصديق بكلام الله فان كاب منهم بن أرنص فلالهم الريصة موا يعطاؤن الايان بالتذنعاذا شالات الشعق عادقه كالمكات كَذَابِونُ كَا هُوَمُلْمَتُ الْكُتُلُونُ صَادُّوا فِي كُلُّمُكُ وتذلوا داعونت واذاكان كذئنا بنت تراسة فضرف تُولِدُ فَاالَّذِي نِعَوَلُ اتْرِيُ انَّ اللهُ جَايِضِينَ بِيَا لِي

والمناف الأمان المعلم المناف الأنافا بتترر مالايان ولينراعال سنة التوراة افترون اقُ الله انَّا هُولِلمُ هُود مُعَطِّلًا للسُّعُونُ بُلِأَتُهُ الشعف لنشا الات الله واحده والذك تترر الملالختات من الأيان ويترايضًا اعتل الغلة بالكيان افهل بطك الناموس بالإيان معاداته بالنكاشت التنكه بالأنان العصل لتادي TH مًا وانعُول عَلَى رُاهِيمُ رَيدُيَّن (الآلاا النَّعُول أَندُ ناك ولك باعال الحسد لؤكان ابراهيم باللاعال سترر لكان له بها نخرت ولكن ليس كذلك عُندالله وكيف لخلية الأن الكاعول أبن اراهم بالمدومين له دلك بَرا الله عَالِيكِ للاحتاث المالين الم عَلَيْهُ لِكُنْ ذَلِكُ وَأَحْدُلُهُ وَأَشَا الذِي لِمِعْلِمَا عَالَى امِن فِعَط مِن يُتَرَبِ لِخطاهُ فَانَ إِمَانَهُ وَتَصَدِّيقَهُ - يُستَ لهُ بِرًا مُحافَالَ أود في السَّطون المؤرِّ اللَّهَالِ النك عنب لذالت الربع واعاله طفالدي

عَينِهُم خَشْيَهُ اللَّهُ وَإِنَّا لَنعُلُم انَّ الذي مِثْلَ فِي عَنْدَ التراة انا تناللاهل لسننه والغريضة لكي ستدكل مُرُوبِعُصُم العُالرُكُلَة للهُ للأنَّ مِن مَسُل أعمال التوراة الاستؤر يتري تعام الله بالالشنه عربت الخطئة فائاالأن بلاسنة فقد ظهرع دل الله وبن ويسهد بذلك التراه والانبيا عليه الآت عَدُلِالله ان المويا لايمان بيتُوع المتيم لتحالم مَنْ يُونِ بِهِ لِلْإِنْ مَنْ فَرَكُ بُنَّ الْمَاسُ لِأَنْهُم جينكا اهطوا وهم اقصون تسكة التذالاانم يتبزرون بالنعمى أالالكام لدي الوتو سيحوع المتيع هذا الدى تعتم الشعوضعه غنكرانا الأنيان بنته بن أجل طائا نا الذي اعطانابن تبك بالمهل الذي امهلنا السراناة رفعة لبتين عدلة ي هَذَا لَوْمَا نُ كَي نُعُفَ انْهُ عَادُلُ وَيِثَ تُربِعِدُلُهُ مِن كَان مؤمنًا بِشَيْرُنَا سِتُوجِ المَسْوِعِ فَإِن الْأَفْعَار الان الاقد يطل وَمَا حَدَ شَنَدَ الشَّندَ الْأَعَالَ

عَلَانِ وَلاَعَصْبُهُ مِنَ اعْلِهُ لَكُ قَدِ سَأَرِينَعَهُ الايان ليحق وعدالله لحيتم ورعد ليس كان مِن اهَالِلْسُنُدُفَعُطُ بُلُوالِينَ هُمِزَاهُلُ ايًا فِي ابرًا مِنْم النَّا الذك فُواتُ لِمعَنَّا حَمَّا يَعْ لِلْمُلْمِينَةُ هوملتو فالحقاك الالكاتق النعوب قىل الله د لك الدى امنت بداند يكى لموقي فيكو النِّن مُ لَشِّ مَوْعُودِين لوكُودِين مَصُدِق الدِّن لا رجًا؛ لَهُمْ وَالْمُولُونِ عِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُونُ السَّا الخليقة لمنِّع النَّعْتُ الْمُؤمِلِينَ فَي مُكْدِي يُكُونِ 8-رُعَكُ وَلِرِيضَعُف لِعَيْنَةُ وُهُوْيِرِي جَسُنُ عُيْنَا ابن مَا يَدَ سُنَدُ مُعَ مُسْتَوْتِهَ وَح سُانَ وَارسَاك في موعد الله كاقض الإمان كالتوكي الايان وإعلق التبعد شكوائننان السعار والايجز 山山 لة وعُن ويَكِلْهُ + مِن احل حال مستف له برّا وليتن ف اجله معن كتب هذا ان اياند وتصديقه معنب

عمع لهم المهم وسرت حطايام طول الجل النك لاعتب الله خطته المهني الطورا لأمل الحتان هام الأمل الغرآن وقد متول إنه حسب الأبراهيما تياند بُلُه وكيت حَنك لهُ ذلك احْمِيتُ صَار مِن اللَّهُ أَنَّ أُوكِنِ كَانْ مِنْ أَمُلِّ لَأَلَّهُ لَيْنَ فِي أَمْلُ لَعُرَارُهُ لَيْنَ فِي حَالِ الغُرِلِهُ لِأَنَّ الْمُتَانِينَ مُدِفًّا مَ لَمُ الْآيَانَ عِنْهُ حًا لَوَالْعُولُهُ لِيكُونِ اتِّبًا لَحِيِّم مِن يَعَنَّ مِنْ أَهُلُ الْعُرَكُ مُ وَلِعُتُبُ لَهُمْ وَلَكُ بِرَّا وَيَكُونَ النَّا الْأَمِلُ الْحُمَّا فَ معاه ليترالين ممن الملائنان ممط براوالدين يتبغون اتا واليان ابراهيم فالغرلد ايت مهم وليش بن مُلطّنة النّامُوسُ اوْ فَا الرّاهِيمِ وُدَرّيتهُ العفد بأن يُلؤن وارتالله الربالة اأدِي ذلك ببر تصديقه قول شواعًا ند بد+ ولوان الفلينة المواه مُ كَانُوا وَرَيْهُ الْوَاعِنْدُ لَكَانَ الْأَيَانَ وَالْوَعُود الله المن النائون في المنافرين على المنافرين على المنافرين تعَداه وَعَيت الاستندولات ربعة فليش هُناك

15

15

13

الانتان على لؤية دونهم بن هاهنا عرفنا الله عَبَّدَةُ لِنَا مُعِن كُنا نُمُظاء اللهُ مَات المنهُ ورُسًا فلربالي والغضيلة نتأز طالان سندوب تعيا J. مِن التَّخَطُ وُلُولُ إِنَّا لَا اللَّهُ مِنْ الْغُلَّالِيَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مؤت ابند مكابا لزك فركا مالكتكم والمضلخ نحيا عياته وليسهكذي فتط الوينتخر عَندالله بِتُمِيدنا يَوع المَيْخ الذي بونلك malel منزلة الرضاء وكالف الفات أنا ب واخد وعلت المنطيعة العالمورك خالط لخطيعه المنت فتكذاك المعة جيع الناس لانم حسما المطوا الله تضا عنة التوكة فالخالفظته من كانت فالنيا المتكن تعد عطفه لاند الكاني العالر اذ كاك سُنَّه وكان يضدُ الدَّانُ الدُّت مُنَّا تشكظ من لدن ادم الى مُوتَى وانشاع لى الدَّين عَ عَوْا كُمْ مُدِّى مُعْصَدَة ادْم مِنْ الْمُوتِقِيقَة الذي هو مُنزيع بالمخ يَعِن ولكن ليسُ العُطيَّة

لهُ تُلِهُ العِن احُلْنَا يَنُ ايضًا ولانَ الله مزم ان يحتُب البرلنا بعن يصامع خدالين امناب اقام سيدنا يتوع المتيص بي الاموات الذي المام راجل خطايانا وانبغث وقام ليستنبغدنا وبازرك فادًا مَبْرُزُهَا الأن بالأيَّانُ مَليكَ لِنَا قَرِّنَا وَمُشِيلُهُ المالله بتيدنا يتوع المتيم النصل لتابولانا بدِ ونُونًا الْأَيَانُ مِنْ هُنِهُ الْمُعَدُّلُ الْمُعَدِّلُ الْمُعَدِّلُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ يُا بِمُونُ وَمُعْتَخِرُونَ الرَّجَا لِحُداللهِ وَلِسُرِهُكُونَ متط الوقد نعقرانها عانقاتين الضيق لأنا تعلمان الصبق بخل لصرفينا والصبعث والتلا والاستحان داعيد الرحا والركالاعنت لاند نيتض كالحائنا عبد الدبوخ الندرالذي ولي ايدنا و كان كان المتيم من ا كل عنه ا كات فحك الزان دؤن الفارؤبا لكدما ببذل الانكان نفشه دؤن الأشرار فاماً الأخيار فعنى يحترك

الخطيه بالمؤث فكذاك تنيض تسبغ النعرد بالتركياة اللاد سيترنا يتوع المتبح فأذانقول لان انعيم عُلِي لِنَطْتُ لِنَكُمُ لِلنَّعُ مِنَا وَاللَّهُ اللَّهُ وَكُلَّا عُولِ النِّن قَدُمْنَا مِن الخَطِيْدِ كِينَ عِمَا بِهَا النَّا ا ولاتعلى أنا خالين انصبغنا بينوع الميم الماان منعنا المته وحقالله دُفتا منه يع المعود تدلمرك كالبعث سيوع الميون بين الأموات بحداية مكزي تعنى تكن الحياه الحمين وإنكماغ تنامعه محنيا بتبدموته فلذاك لَوْن مِعَهُ فَوَالْمُعَالَدُ وَكُنْ نِعَلَمِانَ سَكُرُنَا القرمة ومك معد لسطله سلالخطت ولايعود الشابعة المفطئة لان الدكمات قد تحرُّر فِ المُطلِقَةُ وَاذِكُمَّا اللَّانِ فَكُمْتَنَا مِمُ المَيْمُ فلنصدف انشاات الموالمتوني أوقد علما إت المتبع النعث بن بن الابوات فالله لا يعتب يضًا ولا مَشَلِط عَلْمُه المُحَة فَانْ مُونَةُ آيُكُ

على قدر الزاد وان كان بن زلة واجدمات الدرين الناس معرالي كبعدالله وعطتته تكاثر وتعضل اخلاتان واحدالذكه وسوع المنيط ولست الخلة والعطندعة فدرحم والئ الانتان الزاجد لان العقوية الني كانت فحبب الانشان الأول اشاكات للخف أتما العطشه فانهامن خللظائا مارال لتوكان كانآلة قد تعكم من المل سنا دواجه فرا الري الدي الديد النين الواكئة النعدو العطية والبرسلون فى حَيَاةِ الخلدُ بَانِيُانِ وَأَجِدِهُ وَيَتُوعُ المَيْمِ الْمَ وكالنالناس عسانخه واستلاسان واخرتكال بقرفا جديوني عَيْع الناس نكوالحياه وكالن بعضة انتان ولجد للالخطاة فكنى بطاعة واحد عُمُلِلا برالا لنصل النابن وَاناكان دَحُول الناموس سيالكن الخطئه وحش كأمة الخطئة فهناد تغاضلت النعه وكاتتكظت

23

15

واتولها يقال بين لناس اخل فعن اجتمادكم النظوفا كاكنتما عددتم الكائرين فشل عبودنية الخائد وُلِلامُ مُكُدِّدُ الْآنِ التَّنِّعَةُ وُمَا للتَوَالطَهَا وُهُ فانلرفين كنم عنيك للخطئه لنتماخ إرش التومادا كالدرس نصيع إدر داك موالني تعتيون الأن لان عَالَةُ مَا كُنمُ فِيهِ وَالْحُن المُنتِ وَاللَّان اد يَرْقُ مِن الْخَطَيْدُ فَرَصِمَ عُسُداللهُ عَلَا مُكَادِ مطوع معدمة عامية هاحياة الالدلان تجانة الخطية ولاسها المخ وعطية الشماة اللاب ستية نايتوع المنيخ الفصل ألعاش اولا تعلون بالمؤلى الول المنا المند التوراه ان وصالا التولدا عُلِيت على المُعَلَمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ ا لَا لَمُوا وَالْمِرْتِبُطُو سِعُلَهُا مُا ذَامِ مُعْلِاعُكُمُ اعْلَى مَا عُلَى مَا عُلَى مَا عُلَى مَا عُلَى السنكذفان مأت تعجها نتنه عتبت عايلزها لذني النائون وانهى تعلقت في شاة زوجها

كان سرُّه وَاحْدُ فِي سُمُلُ لِمُطْتَمْ وَادْهُوْ فِي فِياسُهُ لله و لذلك انتم ايضًا عددًا ننوس لا الراموات عن الخطئة وانراحيا شدبتوع المتير الغصل لتاتع ولاتلاكن الخطينة اعتاد والمتنه محق تطنعوا شهواتها ولانعذوااعضا النالامام الخطب العَرْفُلْ سُوسَةُ لِمَا مُا الرَّصِيرُ الْمُنْ وَلِينَالِ اعضارر عن وشار حالم المراقة فان الخطت حينيب لانشلط عليار وكتم تحت تناه التواه بلخت النعة وتناوالرا لأن انتارن الخطينة اند لسُّرُخُنُ خَتَ لَنَامُوسِ عَادُ السَّبِلِ فَيَ عَالَمُ عُمَّا إِمَا تعلون أن الزي تعرون ننوس لل لطاعمه والعبد لدانم عنيك الدكنة تطنعونه في الخطئة كان وَلَكُ مِنْكُ وَفِي السُّمَّاعِ الرَّوْاتِهَا عِدْ وَالمندا لان شتعالى ادلائم عنسا للخطئة فتعتم واطعتم بقاؤ كرائشنه العلم الذى أخلتم لذوحين عنعتم وتترتم من الخطيَّة خَضَعَمُ للبُّوا لتتويُّ

F

الرصائة فلناحاآت الوصيّد عاشت ومت اناوالنيت الوصيُّه التي سُبِيِّت لحيًّا في موِّتًا وذلك لائ المنظنه بالتئب الذي قصرتذين قبل لوصيه اختلت يي وقت لمتني فالتنئدا لأن ظاهرة والوصيّه معدسك عدلة صلحة فاقول الآن الله الأنكركا دعمت الي معادالة ولكن لخطته عن عُرفت انها خطيته عَرَى كُنُ المن وكان ذاك يُحمَّا للفظيِّد المؤسِّد المُعْلَمُ الْ سُنِمَ الدُّورُا مِا يُمَا فِي لَا ذُح وَامَّا انَّا فأنى المسد والمفترى الخطئة وائت ادري عالية والني الناسات واعل الاند الذيابغض أتاه اغرا فان كنته فااصنعما لا واشافانا شاهد لشندا لتؤله انهاحسنة وكشت الالانالان الذي انعلهنا الخطئة الحالفية عَالُونُونُ عَلَا مُنَاعُرُ فَالْمُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ س مَدُلَحَدُى وَانْهُ لِيكُ المُكَالَ انْ الْعِكَ انْ الْعِكَ انْ الْعِكَ انْ الْعِكَ انْ الْعِكَ انْ الصَّلَاجِ فَاشًاهُ وَالْتَالِعُلَيْدِ فَانْ لَا النَّفُلِيدِ

TI

بركل اخد عيت امراه فاستقد متعديد للفرضة وان مات رفحها مع معررة من الفائوش وليست بناجهان صارب لرمل في فالأن بالموتى قديثم انتما واستعم ون واحدات المستدين المنه لتصاوط الأخرانبعث بب الأموات الايتروالة عارالاندا وكون كما بشرين كاستدادواه المنطيدالي فرقبل تعدى ريعة الماموس مهج يداعضا بناملين يُما والرُّعِبُ المن عليه عليه فامَّا الأن فعُد بريان اعالالفائوت ومتناعن وكالدالذي كان يتهكا لنعتدا شخن فن ارواهنا لالالكتاب لفتيق وما الذي نتولدان مهيئة الذرا وضطيعها دالله مِن دلك وُلَكني راع فِي الخطيد الأبن وباللوصية وراكن اعنالتهوي لوالم تدونلية التندي تركن النهوي نؤورة الخطيد علد بهت العَسَيْدُوا لِلسِّ فَي خَالِيْهِنْ وَصَالِتِكُلُ نَصَّةً كات الخطية متعدة فاشا الاعكنت متاقت

26

مَهُ مِل لِمُطَيِّد بِحَتْكُ لِيمَ مِينًا بَرَالنَا مُورِّع لِيُلاَسْتُي بالجندلك بالزوع والنان م جنديون فبدكات المستديمون والين م بالرقط فبدوات الروع يمو وقعة المسدنوري الى المرت وهذا لروح ودي المالما ووالسكلة لان قة المندعكات لله فلرُ يَخضُعُ لِنَامُوسَ لِلهُ الْأَنْهَا الْاسْتَبَطِيعُ وَالْمِن مُ الْمُسَدِّلاً يَسْتُطيعُون الْ بُرضُوا اللهُ فَاسْلَانَمُ الكن ملسِّتم للمسِّر باللرِّح + إن كان دوِّح الله حًا الافيكم على فانه ان اريكن روح الميم الانتان للسفون جربة وانكان المتحالا فيكم فالمشدست بن اجل الخطئه والروحي اجل التدفان كان رؤح ذلك الذي اقام شيدنا يقعي المنكون بن الأوات يحي أجسًا ولا الميت النظائن اجل من المال ينكم النصل المادي عصريتن الان محقوقون بالفواتي الأنتعي

وليترالضلاح الذي اهوى واشااناه اغرام الكندالتي المرك أياها اعل وان كنت اعا أنعل ما الموك طلتت أنا العَامِّلُ إِدْ فِي الْلِي عُطْيَدُ الْحَالَدِيَّ وَعُد السُّنَد مِوَافِعَه لرَّا مِع ذَلَكَ الذي يَشُا أَن يَعُلَّصُا لِمُنْ ا لات السُّنَه وَيهُ مِنْ وَالْي الأَرْجُ فِي مُمْرِي سِنْدُ الله عُيْراني اركِي في اعضاى سنة الحكف ادد سنة مارى وتحاهدني وتسبيني الاستدالخطيد التى في اعضائ فائلانسًا ف مُهن شع من نيندني مِن مُذَالِحَسُدالميتُ فشُاشْكُر رَبْنَايِنُوعِ النَّم + مُ إِنَّ الْأَنْ بِعَلِي فَضُمْ فِي عُبْد لَسَنَمُ اللَّهِ ﴿ فاما بعتدى فانى عندك تبدأ لخطئه فالأن لأ احقاع على لأن تروات في المندستوع الشيم لان سُنة روع الحياه التيجاات بيتوع المنع في عَنْقَتْنَا مِن سُنَةَ الْمُطَنَّدُوالْمَ لِي وَنَا مِلْ مَهُ لريكن كنفة التوراه طاقد بالمؤت لضعف لحشد بعنة الله المنه وعند الخطئدين احل لخطئه

احد

150 100

- 4

يؤمرا لناتره فالأولش في مُعَط يَعْعُل الكُل العِنْ انصًا المنن فينًا بَدَابِةِ الْوُرْخُ نَمَّا فِي فِي نِعُوشَنَا \* وتترقع دخيرة البني لمحاة آجسادنا ولاناانا حَبِينًا بِالرَّجُا وَالرَّجُالِمَا يُرِيُ لِيسُ رُجُهُ الاتَ ان كَارَاه نكيت بَعِن وَسَوْمِعُهُ وَلَا أَكُمَّا رُجُوا مَا لَا يُرَكِّ ثُنتِتُ عَلَى لَصَّابِ وَاقْتُناعَلَيْهُ وَهِكَذِي لمخ ايضا يعين صعفنا وليك نصل ويدعوا بذلك كابجب علينا لاعلم لنا ولكن الروخ يشلى عَنَابِ الْمُغَلِّ التَّي لاتَوْمَعْ وُالذي بِعُثْ لَتَلْبُ مؤيغهما قدة الوقع وأنه يتوتسل بشعن الأطهاب المصل المناني عشرؤ قديقهان الني يجوك الله يعينهم لي كالحرال المال المالك اغنى الدِّن تَعْتَمْ فِعُلَهُمْ مُوْفِقًا لَرَعُوْتَهُ النِّك عُ فِهُم الكِين قُدُلُ يُاهِ وَسَمْ وَحَعُلُهُم مُ وَكُلُّ لنبد صولة ابنه ليلان الان بكر الاض كرين

بلغد تنعيا حتدثا الانران عشتم بالحشدانيات نعافيتكم ال تؤتؤا وإن النم المتم بالرّح احسًا وكم نُلْمُ الْحَيَاهِ الدَّايِمُ وَالدَّنْ يَتَكَبرُون بروَحَ الله هُوكُاءِ هُمُ ابنا اللهُ ليمَل مُا تُأخُذون رؤحُ العُبُوديَّد ايضًا نتخًا فؤف النَّه السَّنَعُدُمُ الرَّوْحُ الذِّكُونَيكُمُ دَخِينَ البِنَينُ الذيبِهِ تدعون الأبِ آبَانُا وَالدِّيخِ يشهد الانطاحناا تااسا الله كان كااساً الشعف ورية الله وابدا ميلات يتوع المينع الأناان المنامعة فتنعُ بعَدَانِيًا ﴿ وَإِنْ لِآعَامُ إِنَّ مُولِاتِ هَانِهِ الدُنيا ولا يُؤازى الحدالم بمران يظهر فينا وأنسا ترجوا الخافق كلها وبتوقع طهور يحلانا الله وقُدخُصُعَتُ الخليقُ للمَّاطِلُ البِّنْ لَكَ بِهُواهُا • وللندأس اخل أخضفها على لرجا التعتق ايضًا مِن عَبُوديَّة الفِّيَّا وُ مُعَرِّيَّة مُعَالِبنَا إللهِ مِنْ العاه ي ونكن لقلم أن الخالاِق كلها سَرَعِعُمْعُمُا وَسَخَصَلُ

الخلنقه الاخرك الشغاق لانقدران تعطعنى عنحت الشبريناليتوع المنيعة والمتحافول بالمنيدو كالدب وسيهدلي خيري بزوح القدين ان عندي لحرت كنيًّا ولاينكن دلك عَن عَلِي وَارْدان لنَّا ملى وادعوا ان يلون بدني ننسًا مِن المسيِّون الاخوى وانسكا يالمندالنن م بنواسرايل والهم كانت دَحْيَةِ النَّهِ وَالْمُدُولُولُهُ وَالْعُهُودُ نُوسُنَةُ الْوَرُلَةُ والخدمة التي فيها الإياوا لمواعيد وسنم ظهرليم بالجشذا لذي فوالاه على لنصل الذي لذالت يحد والبركات المدح الذاهرن المين العصل الشالعين 28 مُانٌ كُلِهُ اللهُ السِّلَوسِينَ السِّعَوْظِ الدي كُلُّون كَان رُبُّ ال الشرائل سُوائلي وكابن اخل م بن در والراهيم لخليتُه بردا مُ حَيَّعًا بنوك لانْ قِيلُ لذاتَ بالعَلَيْ النَّالَ ومعنى هُذَا انْ لِسَلِّ بِمَا لَجِنُومُ إِنَّا اللَّهُ مِلْ لِنَا الرَّعِد مُ الذَّن يعدُون مِن اللهُ وَرَبِيعُ وَهُذِي كُلُهُ الْوَعَالِ المناط الى احيك في مثل منذ الزمان ومكون لسّاق ان

وُالدَّيْنِ مِنْ مَعْ وَعُمْ إِيَّامُ دُعَا وُالدَّيْنِ دُعَا أَيَّامٍ مِرْتِ وُالنِّن برِّراتُاهُ عِلْدَ فَادُانتُول لَان في هَذَا اللَّهُ في هَذَا اللَّهُ في هَذَا اللَّهُ فَا الله يجاهد عنَّا فِي لِيَدْرَعُلِيمًا وْمَسَا وَانْكُوا لِللهِ الرئيفة على المُدَالة عُن عَيْمَا وَالْحَالَةُ فَكِينَ الايونيك معد تخافئ من داالذي شكفا امعياالله وادابررين يقدرعلي لأنحاب المنه يتوع قَدُمَات بِسُنِبُنَا وَمَامِن بِينِ الْمُوَاتِ وهوعن يمن الله حالس بشيع فندا و من الدي مقدر يصدي عُنجِت المتع المترام حُسن ام طرد ام مُنْعُولِهِ مَوْعُ امْ عِي امْ مَعًا وَمُدُ امْ سَيفٍ كَا مُؤمِلُتُهُ البالفتك المكاك كلهع وتعشينا كالحسكان للذع مُبِهُدِهُ كُلُهُ انْعُرَا فَالْفِي الْمُرْتُ الْمُرْتُ الْمُرْتُ الْمُرْتُ والى لوالقائد لامن والمصاة واللكلة وا الرفيشا وكالمتلطون ولاهب الاشياالقايد ولا المُعَدُّ ولا العَواتُ ولا العَقِ ولا العُق ولا

1 المتلذنتول لجابلها لرصلتى مكدى اكلش العَاخُورِي مُسلطاً عَلَظِينهُ وانْ يَعَلَّى مِتَلَمَهُ المُعْمَنِهَ الكُرامُعُومَنِهُ اللهُوانِ فَازَالْمُتَاسَ ان يَظَهُرِغُضَهُ وَتَعُنِ وَتَعُلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الغَضَ عُلِينِة الفَضِ المُتَعَقَّانَ الهُلاك وَانَاصَ مُعْتَهُ عَلَى لَيْهِ الرَّحَهُ الدُّنَّ فَي سَابِق علد اعدم للحل ويكن م معتمر المنعوين الخامة الله ليترين اليهود معط بل من الشعو السا كاقلك فوشع البي أني ادعو النين لريكونوال شعب استعبى والتي في عير مرحو مد مريد ويكون المضع الذي يعًال الأهلة اله ليتو الشعبي هناك Ju يَدِعُونِ ابْنَا اللَّهِ الذِّي + فامَّا السَّعَيَا فَانْدُصَّرُح التولوكمهريدني فالترائل فالدوكان عددني التوائل كومل المحذ لرتيجهم الأالنر راليشي يمكه مُمَتْ وَقَطْعَتْ وَيَمِينِهُا الرَّعْ عَلَى الْأَضْ

وليبئت في منط بل ولونما إنصًا محمل كانت روحه المعنى أبننا ولان ونلان لدبنيها وفتلان يعلا ضالحه اؤسيدنقتم اختنا راشه بالاستقائد والشوت الإالاعال العالدي وكرك الاندقال لها ات الكبارنكون عبداللصغيث المؤيكاك احببت يعتق وابعضت عيسوا فادانتول الآن إنظن الله عندالله مورائه المرسم موردا قَدِقًا لِالْوَتِي لِنظًّا الْمِ الْعُرِينِ ارْدُت الْمَ إِنَّ وَلَكُنَّلَ علىن ارد تان الماس علية فليس الامرالان الىن يشا ولايدس سنى بليدالسه الرعوروند تَالَيْفِ الْكَالِدُ لَمْ عُرِفُ أَنِي لَهُذَا اقْتُكَ كُلِّ بُدِي بك الدي وتؤون وليناد الماني عالاض كلهكا وعُد تبتين الآن الذيرع بن بشا وُلِيَّ لَذُ عَلَى مِن يسنًا وعِسًا كَاهُذَا سُتعَول عَلَم مُونِت رَبِعالَبُ مِن الذي يستطيع مَافع سُتُته م مُثلث انها الانسان مَى مَنازع الله فعلمُ عَمُ الْمُؤَاعِنُهُ لَا

الخليقة ملاحثا ملاحثا

لانح ا عا

الخروج

الجنلا

73 بِقُنْ فَامَّا بِلَا لَأَيَّا نَ فَهُكَذِكُ قَالَ الْانْتُولِينَ فِي المن المنا نَدُّتُكُ مِن الزي صَعْدالي التَّمَا فَاعْدَطا لِسُرْحُ اون زل لي استفل الحدة اصعدا لمتيح من أي الانتشا الأموات والافاالذي قال الكتاف الفائ لتربيب نيك وقليك وهاني كلة الأيمان الني سَادي بَهُا عَنُ وَيدَعُوا اليها ان انتَ المَررَة بغيك التالي يتوع المنع والمنت بعلكك السَّا قَامُهُ مِن بَينَ الْأَمْوَاتِ مَنْكُما الْأَنْ القلالذي مُعُن بِدُيتَرِيدُ وَالغُمَالذي تعترف 31 بدِ حَمَا 4 وَقُدَّ قَالَ الْكَالِ نَكَالِ نَ كُلُونَ يُوْفِيدِ الاغزي ولربين فاللائر الهودولا سَا بِالنَّعُوبُ لَانَ رَجُ حَيْعَهُمُ وَاحْدُومُوالْغَيْ يؤنيل لِحَيْعِ مِن دَعَا ٥٠ وَكُلِ مِن لَيْعُوا بِالنَّمُ الْحُرِيحَالَ 200 ولكن كيت مدعون من اريوكنوا بدام كيت بصّدتون بن اربيم عوابذك وكن سمعون المناد ولا باحرُم فاشعبا دَاعُ الْمُ كِنِفُ بِنَادِونِ آن لَمِيْتُ لَوَالْمُ الْمُؤَكِلِينَ فَالْمُ الْمُؤَكِّلِينَ فَعَلِينَ الْمُؤْكِدِ LE S.

وكالتولالذك نبئق التعكاالظانقالة الولااف الريث الصَّا بَا وَتِ ابْقِي لِنَا لِعَيْنَهُ إِذَّ الكُمَّا مِسْلِي وَمُ وَالْمُنِهُ أَ عًا مُورًا في الهَلْكَ مُ لَا أَذِا نَعُولُ لِآنُ أَنَّ النَّعُنَ الذِّن لِربَيْعُوا في كُلِلُ لِتُرادُرِكُوْا الدُّناعُي الرِّر الذي بن مَبُلِ لِآيان والاسترائيل النب كانوا يسّعون في سُنة برّالة رُاه لريد ركوّا برالسُّنهُ وَلَهْر رَآن لان بَع لريكن بن الأيان كن اعال الفاموس فعتروا بخ العَدَو الحاصُ الفائد العُامع يُخزُا ﴿ الْمُوتِي النَّمْ مُرَّةِ قُلِي وَطُلِمَ فِهُمُ الْلِي شُوان سَالُوالْمُنَاهُ لان شَالِهُ اللَّهُ اللَّ ولكن ليس ذلك منهم بقيام الإنه لريع مؤا أثراسة الألافوا ان يُتبتوا برنغوتهم ولذلك الريخضعول الراسك والمائنتهي تق التوا وعُايتها الدي الميم الناموس فالمراق بن يعلى بعن الغابض يعيش

التعنيا وأن أنحاج-

شعيا ٤٤ ولا

VE

الأختتنا ومزقيال

مِن اللَّ وَإِن وَرُع الرَّاهِ مِن مُن عُبْط بنيامين مَا ابعُد الله شعَه أَلنِي كَانَ يَعُوفُهُ مِن قَبْلُ أَفَ الاتعلون ماء الاليكاني كالدعن كانستكوا الملؤك لثالث سي اسرا يرالل سلة وبتولطية قد كذر الواعرابل د دل وَظِوْا وَوَتَ لَوالْمِياكَ وَهُلَكُوالْمُدالِحُكُ وَالْمَا وَعدي اللَّهُ وَمُ يُطلُّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّلْمِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ المؤللالاك المَهُ الْيُ وَمُلا عُنْمَ عَنَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ de w المجنوا تكنم ولريخ رفالها على لضم وكذلك في هذا الزيان ايسا المان المناه المنطف النعدين ينين فانكانوا اؤنواد لك بالنعد فليترص قبك اعَالِهُم البَاتَ وُلِالْ فليستالنعُدنعُه وَان كَانوا الزاذلك باعالهم الكاف فليست عليهم منفران لرَاتِمِهُمُ اعُالِيتَ عَوْنِهُ بِهَا فَلِيتُ بِالْعُلَافُونَةُ + ومًا وَأَنْ الْإِسْرَالِنِي طَلْبَهُ أَسْرًا مِثْلُ لِمِيرُكِهُ وَقُوا دُرُكِ دَلَكِ المُصَطَّفَةُ وَكُنْ مُ وَأَمُّا بَعْيَتُهُمْ وَالْمُا بَعْتُمُ مُ الْمُصَلِّفَةُ وَكُنْ الله العادة م السَّلِطُ الله العادة م السَّلِطُ الله العادة م

مًا اجَل اقدام المنشَرِين بالخيات الخلاليسُ كُلهُ وعيوا لبشًا وَالْالْحِيْلُ وَقُد قَالَ السَّعَيَا الَّهِ فَيَارَبُ مِن الذي يعَدَق بعولنا وذراع الرف لن أعلنت فامَّا الْايَان فِن مَّاع الأدان والمعمَّدُ الأدان فِن الْأَيَّانِ النَّيْمِ كُلَّهُ اللَّهُ لَكُنَّا قُول الْعُلَّهُم لَـمُ يتمعوا بشرك الآيان وكيف يطن ذلك وماك شَاع قُولِهُمْ مِنْ كُلِ الْأَصْ وَانتَهَت وَعُوتُهُ وَأَفَادُهُمْ الي اعَطا والمتكونه لكني اقول على الريال معلمات النعوع سيوننون وكيف يلون آل ويدفكال عَلَيْتُان مُوكِي أَي اعْيَرُم بِنَعُبُ لِينُهُولِي سَعَبُ ا واغضب عاصلايتم والايطيع فالمالنعيا النيفالْهُ جُتُرعُلِلْ قَالِ الْمِرْاسِيَ لَمْ لِكُلِينَ وطهرت المرسي اعنى وقال في الداسرائل في بعَلَ يُدِكُ يِومُا خُلِهُ إلى شعَفَ قَاسَ مُا رُليسً بسُام و لا مُطنع للني المُول لعُل الله اعتب شعبه واقتصاه معادات والديانا انصا

¥ ,

الغنا

مزمورطا ع ولم طلا

الأنتنا

انعیا انعیا انعیا انعیا

No I

فمنحث واقبل بكان انتها الزئون المرّفغ شت ي مواضعها ومن فريكاني اصل ارتون ودينك والاستخرع لل الاعضاف فان انتا انتخرت فانك انتِ لِينَى تَحِلُّ لِأَمْلُ بِللْأَصْلِ لَمُسْلُكُ لَكُ العُلَكِ شُتِتُولُكُ فَالْاعْصَانِ النَّي قُطعَتْ ا يُمَا مَنُعِ ذَلِكَ بِهَا الْأَغُيِّنَ لَا فِي مُوامِعَهَا لِحَتَّنَ جَيْكُ لأنَّ هُوكِ إِنَّا قُطِعُوا وَرُدُلُوا لانهُ لَمْ يؤينوا والتسان على لايان فلاستدكار ننتك بالمدرفض فادكان الله لمريث فتعلى الأغصان النابتدني موهما واصلها ادكان الأصل لها فاخ ي الاستعنى عليك ايضًا ا انتطوا الان الى يُهولة فعل الدوسعوبية الما المتعويد فعلى الأن ستعطوا والتا الشهولة فعليك واعلماتك الانتدس على لحسك وًا الْمُعْطَعِتِ انتِ انصًا وُرُدُ لِتُ وَأُولِيكُ إِذَا لِمُ

00

عليه رئكا كهدسنن وصعل لهم عيونا لاسمون بها وازارًا الاستعون بها مادام في الدنيا يوم يُذك مِنْ عُرْبِهِ فَ وَقُدْ قُالَ دَاوُلُو النَّسُاهُ وَلِمَتَكُن مَا يَدِيمُ بِينَ الَّذِيمُ عَسَّاهُ ومجا زاتم العدة ولنظلم عيويم فلأبيضرون وليتكن ظهؤره متحنيد في خل عين واني انول لعلهم انكا عتقالت عطوامعا داشين دلك ولكن بسنب عَتْرَتُمُ صَالِ الْحَيَا وللتَعِدُ ليغَيْثُمُ وَان كَات عَمَّى بَعْضُم صَابِ عَنَا لَاهل الدُسَا وَصَارِحُكُمُم غنباللنعقب فكالريخ الهم الفصك لأابع عشت و الرانول عُلْمَا الماعي المعتكران النيول لي لشعق ماك استدكا خدستي ودعوني لغلاغ يرذاك وي وعشارتي فاجهاناتنا منهم وانكان نقنهر صارتبب صلاه الاهله النيا ورفيعهم فلرالري تلان افيهم ورضعتهم ماذاك المجاوين المؤت وكن كانت الخين طاهرة مُعَدُّ شُدُنِكُ لِكَ الْعُنَى الْضَاءُ الْأَمْلُ مُعَدِينًا فَكُذَاكُ الْمُعْصَانَ الصَّا وَلَانَا التَّصَانَ

مُولِا الآن بشبَ الترَّع عليكوني تكون الرَّحَدُ عليم انصًا ووَمَرَمُسُ الله فِي الْمُدَارِدُ لَا الطَّاعَدُ الطَّاعَدُ الطَّاعَدُ الطَّاعَدُ الطَّاعَدُ ا ليترخ على لناسر عيمًا فيالعُق عنا الله وحكمته وعلى اسعيا الذى لربعين عداه كالمؤركيت عبله من حدا الذى عَفِ خَيْرا لرجُهُ اوُمِن كَان لهُ ولِيرًا المِن تَعْدِم كاعطاه تسكا مُلهُ لمندالعُوصُ لانَ الأشياكُم أسندون تبلد وبع الذي لذ التسابيخ والبركات آك ابدالادين اسبالفصل التارش عمرانعث اليكمريا احوة برجة البدالتي بهاانتخبتم ان تبيوا اجتادكر الله دَيْجَهُ مُتِدَمِّتُ مُنَّدُمِّتُهُ مُعَالِمٌ وَعَلَمْتُ (المَاطِعَةُ مرضيعة ولاستبته فإما فلهذا الذه وبلغت يرفط كاخ بعدنيالنم لمنكوا منية الدالقالحه المتبتلك الكائلة والتؤل لجيعم بالنعدة الني وهنت في الأنضر والمالا يسبى المان بالمؤن مار والورع وكالمري سكم بقذرما قتم له بن الألماق لأندكاك

يدفع واعلضعف اعالهم فتكيغ ستوف في مواضعهم وان كنت انت الذي إنا انت من تيون البيت مَطَعَت مِن اصْلَكُ وُعُرِيّت في لِيتَوْن صَابِحُ فلا الحرك فاحق أن تعربوا في زينون جوهم ات الجاهرة ابزا المصل الخاس عُشراطلك ليكريا اعدان تعُفِوا هُذَا لِينَا لِينُا لَا تَكُونُوا حَكَمًا فِي رَاي نَفُوتُكُمُ لأن عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمُ مِنْ اللَّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الى ان يدخل تمام المنعن عند والدينال عيمال السُّولَ عَلَى الْمُمَادُ كَا هُومُ لِمُتَّكِّدُ أَنَّهُ كَا أَنَّهُ مِنْ صَفَّيْدُك يخلق بيمرف الانمائ ال يعتوع وعند وال يكون لهم العهد والميناق الذي من لدي ادُارَكَ لَهُمْ خَطَالُاهُ وَامَّا بِالْاجْيُلُ فَهُمُ اعْدا مِن اجْلِرُووَمُ لِيهِ الصَّعَوْمِ احْتَامِن اجْلِ بُالْمُ ولمن بصم الله ي عطبته ودعوته وكالح رتكونوا تطيعوا الشبن فبالي وقدتران عليك الان من اجل عصية أوليك وفلاي الديطيعو

اشعيا

300 لنافي المتدالوا قداعضا كنين وليس عل الاعضا كونواللعَدين في فقرهم سُعًا ولي كونواللغرب كُلْهَا بُوا مِن كذلك بَن ايضًا الكنيرعدد ناه المائين عتين اردوا على لقين بلوا لضطهدن الائاركوا جَنْد وَاقِد المنبَع وكُلُ فدمنًا عَضُولِلا فرا وَلِكُ و لا تلعنن الوجوام العجين وابدام الماكين وَهُمَا فِيهُمْ بِدِي نَمُونُنكُمْ فَهُوا بِدِانِصًا الاَحْدِيمُ لناسواهب مختلفة على قدر النعد التي وهنت لنال والاتموا بتئن العطة اللهعوا بالمتواضعين لِمُنَامِن فَتُمَتُ لِهُ النَّوَّةِ لِفَدْرًا بَانَهُ وَمِنَّا مِنْ أُولِي + ولا تَلانوا مُكا عَندنعوس لا ولا تُحاروا احد اَجَتِهَا دُانِي حَدِّمتُهُ وَمِنَا عَالَمِيتَ فَعُ بَعَلَيْهُ مِنْ لِنَاسْمُ مِنْ مِنْ مِنْ الْحُرْسُوا ان تَاتَوْا الْحَرات ومنامغزي ستنع بتعزيته ومناجو ديعطي الأشال الى لنَاسَ عِمَّا وَإِن اسْتَطَعِّمُ ان تَعَلَيْ اسْالَةً بَانْبُسُاط وَمِنْامِن يَعُورِنِي الرَّيَاتُد بُاجِمَهَا دُورُمُّنَّا بَيْنَ النَّا مْنَ حُمِيقًا فَانْعَافُ وَلَا سَبُعْنَ نَمُونَ فَ اللَّهِ رَضِم بَاسْفَدُ روح + فَلا يُؤن يَدْ مُتلزغُدُ وَلاملاء المعايظا حتاي وكاثلان المنتقين لننؤسكا بالكؤنؤ الكبرمبغضين وبالخيرات معتضين كؤوا بَلْ افْعُوا الْعُضَّ مِنْ يَحُورِ عِنْكُونِ الْمُومِلَونِ Jb 1 الكان لرتنت لنبئتك فانا انتص لك يعول الافوتلا محبَّين وبعضلا لبعض وادِّين ونولوا يد الأشال الدُاجًاع عَددُك فَاطْعُدُ وَانْ عُطِينُ السَّعَدُ قَادًا الاكرام ليمضر لبعض ستقدين ونؤا عرصا مَا فَعُلَت دَلَكُ فَاغَا تُكُسِّ عُرِنَا فِيلِهُا مِنْهُ وَلَا عُتَهِدِينُ وَلَانَا وَلِا مَكَا تُلِنَ كُونُوْ الْمَالِدُ مِحْيِينَ ولعِلْبِنَكُمُ الشِّرِيَا إِخْوَقِي بَالْعُلِمُ السِّرِيعَةِ السَّرِيعَةِ السَّالِي السَّالِي السَّالِ السَّالِي السَّلِّي السَّالِي السَّلِّي السَّلِّي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّلِّي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّلِّي السَّالِي السَّلِّي السَّلِّي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي الس كؤنؤالتكرعابدين كونؤا فركهن مشرؤون برجايكر الخروالفشك بدالفصل كالع عشف كونواعلى الشرائد مابرين وكؤنوا على لصلاه مدسين

ولهناا فيموا فاذوا المتحا المريعهم حقد الزيجث لهُ النَّ لهُ الحِرْيدُ عَربتهُ والنَّابِي لهُ العَسُور عشؤن والحن تحث لذا لهيئد هيبته والحن 360 يحَثُ لَهُ الْحُدَّلُمُ تُوتِينُ وتَحَرِّمِتُهُ + ولا يَكُوْنُ الأخرتك لأخرالاهت بعضا لبناعت الخزوج صاحبة فقلاكاللتنه والدى فيل فالتوراه تغتل لازن لاتترق لاتشهد الؤرو لانثره مَالِيسُ لَك ومُامِنُوكُ لَكُمِن الرصَامًا فَأَعُانِمُهُ الكلة ان تحدُّ وَرُدُاكُ كُمْكُ لَمْنُهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الايزيد سوابغ بند من الحل الله المائق واعزوا فلانصال فلازمان فائاني ستاعه بشغلناا أن نعتبيع ظفيها فاق حما تنا اقرب البنامنها عن المنا ووَد من الله ودُن النها ( ولنضع عُنا اعال الطلاء والناس سُلاح الضيا والنويد وتعكاد كن عدالنهاريشكل

كانتين كرفلت مع لسكطان العظم فأنفليت لكان الإدعوب مَسَالَمُ وكل ولاء التَلاطين فالله ولامُ وتُسْلَطَهُ وُمِن قَاومِ السُلُطان فَعَالِغَتْهُ فاعا الحَالِمَ اللَّهُ وَمَدَّ كُلَّا لَيْنَ لِقُا وَمُونِهُم لِعَا قَاوُنَ وللرؤيتنا والخكام المؤلؤن في هذبه الذنيّا وليتؤا عُوقًا ولارعيًا الأهل الأعال الصَّالحة بالعال الترفان تركيا فناا لأتخان الكطات المُ الْمُعْلَمُ مُنْ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ المُعْلَمُ اللَّهُ المُعْلِمُ اللَّهُ المُعْلَمُ اللَّهُ المُعْلِمُ اللَّهُ المُعْلِمُ اللَّهُ المُعْلَمُ اللَّهُ المُعْلِمُ اللّمِ المُعْلِمُ اللَّهُ المُعْلِمُ اللَّهُ المُعْلِمُ اللَّهُ المُعْلِمُ اللَّهُ المُعْلِمُ اللَّهُ المُعْلِمُ اللَّهُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ المُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُعْلِمُ اللَّهُ اللَّا لِمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ ا النه عادم السَّوْعَاملة وداع لك الي الصَّلاج والمايد ولان انت علت سوانعنا لسلطان واحرق فاتنه لرسيعلدا لتبعن باطلا واغاهو خادماس ويتمة ومنتقفه بالرجوب الذين بعادى النيات ولذلك بنبغي لنااة لخضع له وليش من اجل تخوف من غضبك فعَط بلين اجل يَا تَنا وُلاَ عِل هُنَانُوْرِيْ الْجِرِيدُ فَاتَّهُ مُنتَّعَم بُن يُرِيُّ اللَّهُ وَانَّا المتولون لتوام هنا الاشيا صُنم الدوعالة

150 ا يُما نرى دَكِ لرَنْهُ وَنِ لريفَ لَا يُعَالَّكُمُ اعْلَى عَلَيْهُ فَلْرَبُهُ الارى دَاكَ وَالذِي يَا كُلُولِهُ يَا كُلُولُهُ يَكُلُو والذى الالا كالملائدة اطاع وشد شكر وايش 00 اخلهنا حناته لننته ولااخدمتا يؤب النعقده لاثأان حسنا فلينا غيا كادمتنا فليننا نوت ولحيت كنا اؤاموا ثنافا غانخت الرَّيْنَا ﴿ وَلَهُذَا الْانْرَانِقِنَّا مَاتِ الْمُتَّمِّمُ فَكِينَ 02 والسعنة ليلاك ربي اللحياط الانوات ف تدينات يا هُذَا احال ورانت ايصًا تهن احاك فحن عَنعًا سَعُون الوَقوف تَدَام مُنْالِكَيْم كَا مرملة ف الي عي سول الدول تعتوا كالركدة שו שיש وي نعرف كالنان فعُد بَهِ فَاللَّهُ إِنَّ كالمرى متاجيلة عن نفعه ومحتولها عندة فلانس الان مضنا بعضا المراكد فتد الفالانتفالا المري المخالفة

الخيروزيَّهُ ولابالغَنَا وَاللَّهُ وَالسُّلُو ولابالمَعِيعُ النجنن ولابالحنذوا لشقاق بالتدريخ ابشيتنا يتوج المنيوولاتعنوا بشهوات احتاد والمصل النابن عُشِرُون كان ضعيف الأيان فالدِّوْع واعتضدو والانكونوا شاكن في نكر وفات بن الناس يصدق الأاكا الاشراكلها مباحد نياكل كل يح والفقيد ياكل لبعل فلابهين الذي إكل التي بن الا كا كا ولايد بن الذي الا إن الكلكال تُحْفِعَانُ اللهُ قَدادُ اللهُ وَوَيُهُ وَفِي التَّاهُ لَا حَيَّ تَدِينَ عُبُدًا لِيسُ لَكِ أَنْ قَامَ وُبُنِتَ فَلِينَهُ نِيَوْمَ وبنبئت والدشقط للريثه لشقط وتشيقنى تَيُامًا ولاق رِنْدُ قَادُ رِعْلِين بِيمُدُ وَيِنْبَتُهُ وَيَنْ الناس بمزا لانا رويخنط وكادون يوم ومنهم بن روع معنظ اللاثام كلها فليصف الركاية وفاق فاق من نشاريمًا على احد

نعتربه اخوتنا فانتاا هذاالنك فلا الأمان عشك المِ يَانَك فِي سَنتَك قَدام اللهُ وطونى لِن دان تفته منا ارُق مِعْرِفِتُهُ مِن شُكَ وَاكُلِ فِقَد شَحَتُ لِانْ ذَلَك لريڪن مند اعان وکل اريڪن اعلان مهي المرفعطته الغضل لتاسم عشرفتن الاب 0,5 عُمْوُون مَعْنُدُ لِأَمْوِيا اللهِ عَمَا إِنْهُ لَ اللَّهُ عَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَا اللَّهُ عَمَا اللَّهُ عَمَا اللَّهُ عَمَا اللَّهُ عَمَا اللَّهُ عَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَا اللَّهُ عَمَا اللَّهُ عَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَا اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ ولانتتاتوا للاحتان ألي انعتنا أبالحتن كل امرى مناال صاصة الخراث تحريا اللصلاح والسكان الأملان المتح ليترلي ننته احتن مزيوروال ولكن كاهوملتوكان عارمعة ربك وقع على وكُل يُحُدُ إِنَّا كُنْ لِتَعْلِمُنَا اللِّي بَادُن لِنَّا رَجَاعًا في الكتفن الضرفالعنا والشرفان الضنف المنفاك يؤييكم ان يَهِم بعض م على عُض بالكُلْفُ الْقَ بِيتُوعِ النَّهُ للى بِمَيْ وَاخِدُومُ وَلَحْدَ تَحَدُّونَ اللهُ اللهُ عَنْدُنَا يتوع المتيم وزائل فالمؤلم كوزامترين تحملي بعضار لبعض كاآذ ماكرا لمتبيخ لمتحيد الشه وقداقول له يتوع

بعتربها وقداء فوانق فالشيئوع الناكيش تَنْلَهُ يُحِينُ وُلَكِنَ النَّالِثَانَ طَنَّ بِي اللَّهُ وسَ يَعُدُ لِهُ أَن يُعَنِّمُهُ وَانْهُ لِهُ وَهُنَّ بَعِينٌ واذاكنت يا هنا تحزن اخاك بشب الظعا ملتت تشعي بالحت والمؤدة والانهاك داك بطعامك فاق الميمن اجلد مات ولايغتري على مَدنا الذي انعم علينا رينا فان مُلكن الله ليقت باكل ولابطرت ولكنها بالروالتلامة والزج بروخ العدس ون خدم المنع وعسك بهنا الاشياكان سروسيا وعندالنا تحتيا المنتع الأن في التلكمة وفي الملاح بعضنا لبعض ولاننقض لعُل شين اجُل لطَّعَامُ فاتُ الاشيا كلها وكيدنتية ولكنة شرللانتان لليُحْرِينُكُ مَا لَا فَتُسْرِكُ اللَّهُ مِنْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ان لاناكل في ولانترب حرا ولاناتي سيا

83

منَعَتُلاكُتُدُسُّا مِرْدَحُ الْعُدِينُ وَانَ لِي نَعْرًا عَظِيمًا عندالله بيتوع المفر ولتت احتري علات اتول شيًّا الرَّكْرُهُ الشَّرِعُ لِيرَى لَتُسْمَعُ الشَّعِيرَ التول والنعال سوة الايات والاعاميب وبناييدروخ القدس منى اجولهن يروشكم الى الرَّيْقُونُ وَامْ شِرِي المَّيْمِ وَاشْتِرَ مُهَا جُمِّهُا المنافع الذكردك فيداثم المتع ليلاابني عَلِيْسًا سْ عَرِيْتُ وَلِكَ كَاهُو مَلْتُ اللَّهِ الدَّالدِّينَ فَ وا طيّ خَبِوُاعَندبروَنهُ كَالدِن ارسِمَوُ ابدِينَا دو والله ولذلك استنعت مرارك كثرين اتيانار واللانور اجُلْنَدُ لِين لَي مَضَعِممَام فِي هَنِهِ البِلْدُاكِ والى كنت مند شنين كالمؤلفة المقالفات المعالمة المارية فانة اذا تزمَهُ تال النُّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَا الرَّبُكُم وانط ليكروني والى ما هناك بعدان التت فَلِيْلَا مِن كَنْدِرِوْنَيْنَا } المنصل المندوّب فاست

المتوضع المتأن لعنيق والسه وليما معقى واعتب اللآبا ولعيندا شالنبعث على لرتُعُه التي افيض عليهم الملؤك لأول كاهومكتفة إنياشكه لك ياث في الشعق عُلَا يُتَلِكُمُكُ وقال الكالل يشاتن غوااتها الام مع شعب أدئال ايْصَابَعُوا الرَبَايَهَا النِّعِثُ جُيعًا ويُخْوَانِهَا مُوسِوْلِكَانَة اللاثم معا وقالا تعيا النبي تيقاانه ليكوب ليسًا اصلط بت والذك بيؤرمنه يكون ريئتيً 2310 للنَعَنَ وَأَتَّاهُ رَجُوا الْمُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الرَّمَا مِلْأُو بن كالتروروصلاح بالأعان لسفا ضاؤا سُجًا بِهُ مِتَا يِئِدِ رُوحَ الْقَدُسْ وَقُوتُهُ وَمُعَانِي اخترم بالموقية المرمنليون حيرا كائلون في كل علمُ وَالْمُ تَعْدَرُوا انْ تَعْطُوا غَيْرُمْ وُلَكُنْ فَد اجْتَات عليكر فليلانما لائت بداليكريا اخوع لاذر بالنعدالتي اوتيتكها ونالله كالإن حادكا الشعقة وعاملا لأنجيل لله لمكون فريان النعن

65

وَاقْرُوا النَّالَامِ عَلِيا فَرِينِيَعَالَا وَاقَادُسُ الْعَامُلِينَ وَ فِي الدَّعَا الْيُسْيِدُ مَا يَتُوعِ المَنْيِعُ فَانَ هَدُرُفِينَ بَدِّلَا اعْنَا فَهَا دُون نَعْتُ وَلِيْتَ وَجَدِيلُ شَكِ

لَهُمَا مُلِوعِينُمِ الشَّعْصِلِ يَضَّا وَالْمِلْعُوا التَلامُ لِهُمَا مُلِائِعُوا التَلامُ لِلْمُؤْتِنَ التَّالِمُ مُلائاً طوينَ

حَسِينَ الْمُعَوْرِيُنُولِ خَاسِيًا بِالمَتِّدُ وَافْرُوا النَّلِمُ عَلَى الْمُعَالِينَ مَنْ مَنْ مَنْ الْمُعَالِينَا بِالمَتَّادِ وَافْرُوا النَّلِمُ

عَلَى مَا رِيا النِي تَعَمَّتُ مَعَ لَمُ كُنْ وَالْوَرُوا الْتُلَامُ عَلَى مَا رَبُولِ الْمُلْمَ الْمُؤْرِدُ الْمُلْمُ عَلَى اللَّهِ مَا الْمُؤْرِدُ الْمُلْمُ اللَّهِ مَا الْمُلْمَا لَمُؤْمِدُ اللَّهِ مَا الْمُلْمَا اللَّهِ مَا الْمُلْمَا اللَّهِ مَا الْمُلْمَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللّلَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلَّا اللَّهُ مِنْ اللَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِل

مَعْ وَهُ الْمُعْرَفُوا لَ عُنداً النَّالُ وَكَانا قُد تَسَمَّا فِي

في الأيان ما لمسيّع وافروا السّلام اللياطوين حبيبي في سَيّدُنا واروا السّلام على وريانوتوالعال

وَا تُرُوا الثَّلَامُ عَلَى الْآلِلنَّةِ فِي سَيْرًنا وُارْوُا

عَلَيْهُ مِن مُن مُن اللَّهُ وَاللَّهُ التَّالَا عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

تداعت مؤلاء التن عاتد فيند والحائيا الأعلاق الفي شركة ع المتاكن الاطها اللين برون المرون الجلات ولك واحد للهم عليه مؤلي كان الشعر بيشرك م ي في الرون التات الله يعت عليهم ال يحدوه في المعتدائيات واذا التمت للهم هذا الاسرون من مررت برماضيا الي الشفائيا وقد اعلم الي مني ما اليمتلا الما المنك

لَمُالِخُرِي المُتَمِ الْمُصَلِّلُهُ أَدِي وَالْمُشْرُونِ وَالْمُلُا مُا احْوِقَ بِسَنَدِنَا بِتَوجِ المَيْعِ وَيَعِبُدَ الرَّبِ فَ ان نَعَوُا مُعَ مُو الشَّلِادِ وَمُعَذِنَ الْمُعَالِينَ لاَنْمَا وَوَ

مَعِينَةِ الصَّلاَهِ لللهُ عَنِي الآنِيُ النِي الن مَا رَضِ البِهُ وُدْيَةٌ وَسَعَتِ لِلْ لِحَدَمُ التِي اعْدَلِهِ هَا

الى الأطهار الذن برفض لمنها الاثنم عليكم شرورا

مَتَيْمَةُ الشَّرُولِيَّ مَرْجِي مَعَلَمُ وَالشَّرُ فِي الْصَلِحَ مَكُوْكَ مُحَدُّ مِنْ الْمُعَلِمُ وَالْمُدَوْعِ مِعْلَمُ وَالشَّرُ فِي الْصَلِحَ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَلَمْ و

مُع عَيْعَ لَمُ الْمُنْ التَّنُورُ عَلَمْ فَوَى اخْتَنَا التَيْبُعُ فَيُعَلَّمُ التَّيْبُ عُلَامِيْنُ التَّبِيلُوعُ الْفِي سُيِّدُنَا

خاذىد دىنىگە قىدرا دىن سىندى كى كىيدە كابختى للاظھار دىنئۇمۇ الھا ئىگلىكا تىگلىگىم مانھا قىدكا ئىدى ايضا قىڭد بابئرى دائركنىدىن

وأفروا

يضَّاؤن عَلَوْكَ لَسُلِّهَا وَالْمُتُ تَرْيَسُلُنُ وَقُلَيْهُ مِنْ كَاعَثُر عَندُكُل احْدُ وَانا مِنْرُورِ وَلَاوَاحَتِ انْ تَكُونُوا 05 تُعِكَما فِي الصَّالِحَاتِ ودَعَانِي السِّياتِ والشَّوْلَ الصَّلَّحِ فالتكلا يندح التبيطان عا المستخت اندللا ونعد شَيَّدُنَا بِتَوْجِ آلِنُيخِ معكم يَعَيُ ﴿ السُّلَامُ طَيُمَا تُلُومَ العامل معى لؤويوس وناسون ويتوسينه طرزان إي وافريكوالسلام الاظرطيوس لدي مططت هتني الريتنالد بنغة رتئاية وعالمتيم ويتزيز المتاكم عَانِوْمِ لِذِي يِضَيْعَنِي وَيَضَيْعَلُهُ اللَّهِ عُدُمُلُهُ أَوْ يغريز السكام الشطؤس صاحب لمدينة فغوايطف الاخواشة أدرعلى بستكاعلى أرائ الخااسك فيهابيتوع المتيم باعلان البسرالذي كان منتوك مندده ولالعالم وطهري إجالهان بنكتب النبتين وياراسالاري وتيين ليعالتعوب متماع الأيات الذي فوالمكرم فوق المالكي لينع

كاربينوس اقرؤا الثلام على طربينينا واظربنومك التحبيف في سيدناه افروا السلام على ميشطيا مُسِّبِي الني نَمُّبُ كُنْيُرائِ عُيَدُنا وَالْمُوالنَّلَامِ عَلَيْهُ الْمُوالنَّلَامِ عَلَيْهُ النَّيْ وَالْمُنَا النَّيْ وَلِي اقُرَّا السَّلامُ عَلَى مُوَيِغُهُ يِطِينٌ وَانْلاَعْ مُطَاقُوهُ وَيُ وبطرايا وإرما والاخوه الينعم أقروا الشلار على فيله لاغوس ويؤليا وعلى القين واحتد ولمنان وعالى يتعرض تهمم أ الاطلهان والسَّالم بعضكم على بعص بالعندا الطاهن عاعات الكنيس كلهاالتالم يع بغرف التكافح وأناا سالكر بااخوت ان نَعْرُوا مِنْ لَيْنَ يُعَلُّون فِي التَّشْتَ وَالرَّبَ الخالفان للتعليم لذى تعليم من تتسكاعر والمنهم البعد كالأوفان الطبعد المعلى في الصَّف ليشن غدسون شيدنا يتوع المنية بالآنا بخدوب يطؤنهم وبالكلات الطشات والذعابالبركات

ويبيه الأولى بنت الله واللن ورفخ التدمل لدفلج الربئالة الأوليالي المرفؤ رنتبكه دفهمت العددالنائد له النصله الأولت الهاه ال مِن بُولِسُ المُنْ مَول يَتُوع الميَّظ المَيْد الله وشنشتا بيش للاخ الى جماعة السالني بغورنيون المرعون الأطهار التُدشين بيتوع الميممع جيعين يدعوا بائم رينا يشوع المنتون فخل بلذلهم ولناالنع دمعه والتلام بناشابينا خنفينايع الميمة ماناك المكانية في كلخين على بعد الله القالوس موها بيسوك المَيْوِالدَلائِتَنَعُنيتُم بِهِ يَهُ كُلْ يُحْوِيكُل كلاوني كاغام كالمتققت فيله فيهاكمة المنيع الكرار ستكوا فاختاع بن مواهبه ألت متوتعون طهررتنا ينوع المتيم الدي ينتبت على يائر الل لعا مَبَدُ عَي تَكُونُوا اللَّالُوم

الاندالانادائية ونعة سيدنا ينوى المنيع فالزوافي المنافرة المنادائية ونعة سيدنا ينوى المنيع فالزوافي المنافرة المناد المن

اُدَن اُرْبِ مِنْ الْحَافِ الْ

عَندالهَا لَكِن جَهَا لِلاَ فَاشًا عُندُنا تَحُنُ مَعَثْراً لِاَحْمَا اللهِ فَاشًا عُندُنا تَحُنُ مَعْثراً لِاَحْمَا اللهِ فَاشًا عُندُنا الْحُدُنَا اللهِ فَعَوْلَيْهِ اللهِ فَعَوْلَيْهِ اللهِ فَعَوْلَةً الْحُجَاءُ الشَّقِيا اللهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَا لَهُ مَا اللَّهُ وَلَا لَهُ مَا اللَّهُ وَلَيْهُ وَلَا لَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا لَهُ مَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا لَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا لَهُ مُنا اللَّهُ وَلَا لَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا لَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا لَهُ مُنا اللَّهُ وَلَا لَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا لَهُ مُنا اللَّهُ وَلَا لَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا لَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا لَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا لَهُ مُنا اللَّهُ وَلَا لَهُ مُنا اللَّهُ وَلَا لَهُ مُنا اللَّهُ وَلَا لَهُ مُنا اللَّهُ وَلَا لَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا لَهُ مُنا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ مُنا اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا لَهُ مُنا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا لَا لَهُ مُنا اللَّهُ وَاللَّهُ مُنا اللَّهُ وَلَ

مهوایدانه فعوید والت ای ایدهای ایدهای احکار وارد ایما النها واین المکنم وان الکات واین

عَامِصِهُ اللَّهُ السَّلِ سَنَهُ عَداهُان حَلَةُ هُذَا الْعَالَا وَنَ اجْلِكَ كَلَةُ السَّلَائِينَ الْمُلِلَّدُ نِيَا السَّبِ الْحَلَةُ احت الله النَّخِيلِ النِّن يُؤَنِنُون بِالسَّسَنَ غُدِينِ

السَّرِيُ لانَ اليهَو ديسُ الون الاياتُ وَالْعُنَا لِينِ

يطلبون الحلة فأمّا عُن فا تَانبُسُر بالمَيْحُ مَصَلُوكًا و وَرَان عَنَى عَند المِهُودُ وَعَها الدُعَند سَكَ أبر

المنعني والمائن المرعين الى الأيان بن المود

وسايرالمعوث وان الميع عندم أيداش وحلة

اللهُ لَانَ المُنْ أَنْ مُنْ مُن الراشُ المَان الذَاسُ اللهُ اللهُ

النظر واكيف دعوت ريااه في الله الدوي في الله

المِسَّد لَنْهُ فِي وَلَا لَيْهُ فِي بِعَدْ مِنَ الْإِنْفِي

ولاَلْنَارِوُنَ نِيلاً بِن دُوكِ الْمُنْكِ الْمُنْ الْمُنْكِ الْمُنْكِ الْمُنْكِ الْمُنْكِ الْمُنْكِ

في رَبِنَا يَتُوعِ المَيْمُ لأَنَّ اللَّهُ عُقَى مُادِقُ الذِي وَ وَعِمَ الْحُرْكَة إِنهُ يَتُوعِ المُتَمِرِّبِنَا \* وَاسْلَا بِالْحُرِي المَرْزُنِا يَتُوعِ المُتِيمِ أَن يَكُونُ كَانَا وَهُمَا وَاحْدَ وَكُلُونُ الْمَانِ يَتُوعِ المُتَعِمِّ أَنْ وَيُا يَكُونُوا كَانَانِ تَهُدُوافِهُ وَكُونُهُ الْمَانِ تَهُدُوافِهُ

ولايلون بينكم شعًاق الكونوا كائلين تمدوافه وراي واجع نعدائ للي فيكرا اخوني بربيت

اللان الله بينكم شعًا قَاانًا دَاكُولُلُومِعُلَكُوهُ ودك ان منكرين ليتولكا بالمن جزة بوكن ومنكرين

ودال ان مدمن ليوليا البن وجب بول روسم بن

افلۇ دەنىڭىمن ئۇۋل ئامن جنب لىئىم ۇلرداڭ مۇل

تَجْزِي لِيَهُ مُلْ مُلْكُ لِن فَي سَبُبُكُم اولا مُولِنُ انصَبَعْتُم صَبْعَة الْمُؤْدِيدِ الْمُالنَّا فَا فِي اعْدالله

حَيْنُ المَّسْعُ احْدِينُ الْمُعْدُونِينَ مُونِينَ وَغُابُونِينَ

لللايتول فالمل في صبغت احد بالتي مصبغت الصّافا أنا و واعلم الما والما الما الما مسبغت احد عام

موريه ولرير شاني المتيح المؤديد الملتث يو الانحلة

الكلام لللاستغطال مليا القيع توان دُلا الصّليب

-

8 8

فرنسد الأولى إشالخنينة بالتِرا لذي لمِيزَل مُتَسَمَّرًا وكان الله 49. قدنقتم ففررها تشالاالغالين لتخذرنا نحن تلك التي لريع في ها احدى عُلاطين هذه الدُنكا ولوائه عرفوها لماصلهوان المخدد ولكت ونجايلتا كاهو ملائك الله ارتكفك وارتبكم اذن وك - خطرعلى قل بشركا اعدا شدالة ف عتبويد فامّا نَعُن فعُداعُل الله لنَّا وَلَك بِعُصْمُ وَلاتَ الروئع يعرف ويغيض كالمي وأعان الشايضا من النكيعيف كالحا الأنشان الأرؤة الانشان الذي فية وكذلك انعا الايقلم اخدماني الشا الأردهائ ﴿ فَامَّا كُنُّهُمْ مُعْطِرِهُ تِهِ هُذَا الْعُسَّالُوبُلِ مَا ارْتَبِيناً الرقرح الذي فناسة لنعمظ العطائيا التي وهب بته لنًا + وُهُذِهِ الْمُشَيِّ النِّي سُطَق بِهَا ليتُت بِتَعْلَمِ 15. 918 كله علد الناس بل أعلى على الوح وقد نقاس الرقط نتات للرفط شتع فاخا الانتان الذي يعيس بالنفتى فائد لايتبال مالروخ الله الانها

اختارا بشئقال افلالؤنيا ليغزى بهم للخاة واختسار صُعْفًا امُلِ لِدُنْمَا لِعَزِي مُم الْاقورْمَا وَاخْمَا وَالدَّنتِ ٨ المسَّا بُم ي هُذِهِ الدُنكِ وَالْمَرْ وَلَانِ وَالدِّن لَابِعِدُونَ ليسطلهم المعدودين لكلاينتغريب يديداخد من المثلث فانتم النظامند بيتوع المتيم الدى صارلنا الماؤللاول حله من بسك للنه براوطها ف وعلاصًا مجاهوبلت مِن انْقُرْنِهَا لَيْ مُلِينَةُ وَالْمُصَلِّ لَكُ الْكُلِّي فاللفياليتكريا اغوني الاعربكان الكلام فغامته ولابالحلابشر كريشرك سة والفضع لينغي بينكم أَيِ اعُرِف سُيًا غَيرِينُوج الميُّرِ وَمَعِ فِتِي بِهِ النِّكَ ا مصاويا وكثت تبلكم غلمال وكما وخوف شديدورهده وسنبرك وتولى رئيك والعاع صلة الناس ولكن برهان القوع والزوع ليلا يكؤك ايا الريحلة الناس بأبابلا شه وقوتدة واك سطق الكالد في الكلا وليس يحلة هذي الدنياء ولايحلة مُبِلاطِينِ هَنَا الْعَالِمِ الدِّينِ يَرْفِلُونَ وَلِكُنَّا نَسُطُقَ يَحُلُهُ

عندة مهالد ولس يتطيع بغرف اند الروع ساب والرقطا في بغي في في وليس فويدًا تا مناهد من الذي عَلَمُ مُرَّالِتُ عَامًا كُنَّ فَاتَ لِنَاصُولِيم اشعيا المصك لناكث وإنا بالفولي لااستطنع اكلتر كانكل ارفطا بؤن ولكن كانكا لمندابون كالأطفال فالأعان بالتوعدو كررضكاك اللب فانا أدنعكا لى ما يزنع المدين يطعت الظعام الأنار عينيا لرتكؤنوا نطيتوب دَاكُ وَلا الآن تَسْتُطِيْعُونِهُ مِن أَمْلِ مُرْبَعُهُ مِنْدُرِ بِضَيْتُ لَوْنِ الْحَسَدُ نِيكِم الْحَسَدُ وَالشَّمَّا قَ وَالْالْمَالُ التئم بعد جسما نبان استعون بالمشد واذاكان منار تعول نامن جزئ بولتن واخريتول نامن جزي الله ملتنة بعد جسك اليني فن بولس ون اللق الكالمنم الزيفل يُديم المتركز للانكان مناكا اعطاء الريء إنا عُرُبُتُ وَانَاقُ يُنْتَعُ وَلَكُمْ اللَّهِ البت ورق ولمتر لفارس في وكالفاق المالية الد سبت ويزي والدي يَعِنْ والذي يَعْنَى والذي يَعْنَى في الحِيد

واللانيان باخذ اجرته علىدرنصيهم وافاعلنا وْخْدْمْتْنَا يُهَاللَّهُ قُلْمٌ عَلْ لِللَّهُ وَلَيْمًا لِلْهُ وَلَيْحُدُ اللَّهِ التي تعمين في وضعت اسًا ما الله عن التنك الحدة واخرسي علية بلسطركل الري والناس كيف ببني عليد فامّا اساس اصريتوا هذا الذك وَضِعَتُ فَلَنَ يِقِدُولُ صُلافَ يَضِعُ وَهُونِيُّوعِ المُسْيَحِ وان بنا المدعل فذا الاشاس دهنا الوفضة آف عان لهذا وتحتيا ارحنت اوعنيا وتيعلن على لنا ف ود إلى الموريع لله الناء التام يطهر وعلكانتان كمنعوا لنار تطهره فالنك ينبت عله يُتَوفى التِّنا احْرِته والدى عبر ف عله يختروه وسنع الحامن يخلق نالكاد الما تعلون المرهيكل الله وان روح الله حال بدارة ينت ومكل لله ينت الله وه يكل لله طا م والتم فالايصلن اعرشته ون طن شيراند عليرك من النيئ الليك عندنعتُ مَا ماكليت

133

16

نما هؤيلتوك ولثلا ستطئلك فدعلى احبد باحد فِي فَتُسَاكِ إِهْ فَالْاوْمَا هُوْ الذِي لَكُ وُلِرًا فِيهُ وَإِن كُنْتُ قداستونيت شيك فلم تنتحركا كالرتنتونة افشيعم الفا واستغيبتم وملحتم دوننا وكالمنتم فدملكم ومناورًالمتلازُل ملكم الملك عن ايضًا معر ووفا اظنّ اتناعُنُ مُعَتَّ لِلسِّ لَا مُلاَعِمُ لِمَا السَّاطِينِ للخة اذمرنا للعالمنافل واللايلاؤا لنان عتعا فان كنا لأن جها الأفاعا دلك من أمل ليوفائنا الم فخطابالمتيح وان كمانحن ضعفا فائم اتورا فلانتم تَدُعُونُ فَعُنَ يَدَّمُ وَلَتَ وَالْهُمُونُ النَّاعُدِينَ جَياعٌ عَطَا شُعُراهُ مَعَوْعُونُ لَيْسُ لِنَا مِفْعَ أَفَاعُهُ ونتعث مع ذلك في الكدبايدينا يشتمونا فنبارك عليه ويطردونا ويئ بصارعلى الدينتروب علينا ننرعب اليهزروص فاكتفا بة النيا فكالخي الزيس متحدة كالمصالى لأن ولس لاوتنك اكتبيه في الاحسا ولكني اعظم كالأنبا الاحسا فانكان كركنين الهدين في الشير فالسل الاساء

41

حكما فان علة عن الدئنا مهل عدالله وتدكيك ند باخدالكا بحرق وكتابضا ان الله يعرفانكا رالحكا مزمون في نِتَهَا الطِلهُ وَلَا يَعْتَرَن لِذَلَّك احْدِمِن النَّاسُ لَان كُلَّ في الما الربولس كان او افاق او الصَّفا او الدنيكا المطاة إوَّالَيْدُ اوْمُنِهِ إِلَّاتُهَا الْعَا يُدُاوُ الْيُ تَكُون نيما بعددكل ينها مهولاروانم الميتورا لميوسه المصلالة المركبة والمتركة المنكث عندتم عنكم الميم وفرنة براس وسنعلان هاهناني الخزاث إِن يَعْجِد المرةِ مِنْ صَمِرًا مُونًا وَامَّا أَنَا وَإِنَّهُ لِعَمْ لِكِنَّ تركزيه اوان يزكيني المحدولا الاالصااري نعتى ادكت المنتن من من من من المام الم المنات والمناسبة مُركِي وَدَيا فِهِ وَالزِّءُ وَلَهُنامِنِ الآن لايسُغِياتُ مَعِلُوا بِالنَّصَا صُلِ الوَتُنَّحَيُ بِإِنَّ الرِّبِ الدِّلوُصِ حَنِيات الظلام ويطهم فهايرا لتلوس أوكا وعافناك كون لمرحد مِن الله لانسًا ن انسًا نُ وَهُذِهِ الخطي الموتى المِللُو وضعتها على في على للو حي تعلى النا الانخساط

معكما اوره مع قفة رتبنا يتوع المينو وتشلف لأكهف النغلالي المتكطان لهلاك الحشد للخخلف D الروّح في يُوعُ رَنَّ اينُوجِ المينم لِينَ إِنْ الْتَحَارُ (هُ لَا بخيك اماتعان الفالخيراليت يخترا لعند كلفاه فَالتَوْاعِنُدُ الْمُرالِعِينِينَ لِتَكُونُوا مِثْلَهُ حِنْدِينَ كَمَا الرمتال لفطغل الكلاعتيفة فاتما معناكث - المتيم الذي وعرف المناك ون المالك تخف عينالاالخ في العُتيق والخي الشرارة والمرارة 15 الخيطانعًا والظهان وتدكيبت ليرق الهالة ان لا تُعالطوا الزئاة ولسّت اعنى ازناه النِّس يد هُنِ الدُنيُ ولا الفَاصِينَ ولا الْفَاصِينَ وَ لا الخاطنين أوعتباد الأونان ولوعشت مؤلاه للنم ان عُمَونين أن عَنْ عِوالمِن الدُنيا الضَّاء والماعنيت بهذا الذى كتبت البدالأتخاطون 23 الندان كان اعدمن الهليلت لايني للراها وكان ُرُانِيًا عِلَهُ أَوْغُا صَبَاقًا هُرُ الْوُعُا بِدَوْنِ كَأَنْكُ ا

بَلْتُون فِينُوعِ المِينَ الْمُؤلِدَةُ لِالشِّرِيِّ وَالْالسُّالِكُر ان مَشْتُهُو اي النصل لخاسِ وُلذاك رَجُهُ الدِ طياتا وترا لذي هوابي الحبيث المحن بالرث ليذكر مسلي في الميُّح على مُا اعْلَم في الجاعات كُلْهَا وُقُدانُنْتُكُمِّ تعُم منكراني لا الد ولكني ان شاالت معلل للدوم عليلا لاعف قول افليك الين استكبر فلوير لفو انعتَهُمُ لِكِن تَوْيَمُ لان مُلاقِ لَهُ لِيتُ الْعُول بالالتقع فكيف تشاورن ان اقدم عليك البعصاف بالغة واللهن والروخ المتواضع فالأعجلة اللامرائير تعَابِوُ فِ النَّرُا و وَلا تَهُمَا سُلْهُمُ الزَّا الذي لا يَرْكُ متله في الزِّسْيَن عَنَّ انَّ الإن الخذامراة ابيده م انكريح والك معجبوت افاكان بسبع المران تعموا وتوزؤا انصًا عَيْ تَعْلَعُوا مِنْ سِنَكُم مِنْ يَفْعُلُ هُذَا الْفِعْلَ وفامًا انًا وَلَانَ كُنتَ بِعِنْدُ لِمُنتَلِمِ المُنتَدُفِقِ فِي فَرِيثِ مِنكُمْ بالرزخ وقد تضيت انسامت لقريث على ناعلهنا الفغلظة ربناينوع المنيدان تجتعوا خيعا فانكا

T. JUST

ابدائلرانقا بحين صرتم تختصكون وينازع بعضكم بعضاه واللاتغشون واللاتعضون لكنكا تعشون وتعصّبوك انصًا اعونه اما تعلون الله اللا يُدلا سَالُون مُلكنت الله فلاتضلوا فاندلا الزياه ولاعتاد الاونان والالفارولا المنشدوك ولاالمضاجعون الذكؤرولا الغاضبون وكااللمو ولاالتكرون وكالتسابون ولاالخاطنوب هولا و حسمالا يرنون مكلوت الله وقد كان هت المشرورية الماس بنه ولكنكر فراغتشلتم وتطهرا وتبررتم المتر ربكا يتؤع المتر وبروح الهنا المتحل المالي والكن الحالية المناع المنطقة المناطقة الم عَلَيْهُ وَلَكَنَ لِلْيَبْغِلِينَ إِجْعَلِ لِآمِدِ عَلَى مُلْطَانًا \* الطَّعُام مُوضِوع للبُطن والبُطن الطُّعُامُ وَلَا عَبُّ مُنْطِلُهُمْ أُمُنِيعًا وَامْا الْحَسْدِ لِيضَعُ لِلزَاءُ لِلْكِ مُلْكُ للخدالاه وقلقام الله ومنا ينوع المتيمن بيب الأموات ومويقمنا الصَّالْقِدُرنِيهُ المُاتِعَ إِن اتْ

اوُسَبَابًا شَعْنُهُا اوْسُكِيرًا مُدَمَّنَا الْوَعَاتُمَا خَاطْفًا ا ون كان ه كَذِي فَلا تُواكِلُونِهِ الظَّعَامِ وَمَا بالى انا ادين الخارصين عَن عُن النا ونوا التُم التَّا خلين معَم الله وَ الْاِسْمَا الْمُ فِيهُ فَامُّا الْخَارِجُونَ فَاشْدِينِهُمْ إِوْ الْمُرْجِنُونَ المنبيثين بينكم العصل الشادس م تدبعتري المرؤمنكا إذاكات بميئة ويناغيه متازعها خصومة على نياضيدالى العاريلاالي الأطفار اوليش تعلوك والاطهار بدينون العاادفان كات الدُنا بكريكان اللهُمُ الهلاان تتَضُواه عَنْ الدُنا بكريكان العُلمَةُ الهلاان المنظمة التُضَايًا الصَّفَارُ المُ التَّلُونِ أَنَّا كُنُ رَبِي المُلالِلاً فلإلائ ماكان فيمني الدنيا ولكن اذاكانت بينكر وبين احدون الملائنيا منازعة فاخلسوا اذبا مِن فِي البِيعَهُ العَضَابُنِكُم نِيهَا وَانَا اتُولِهُ فَا لتعنيفكم افهلدي ليش فيهمكم واجد يتطيع ان يصلحُ بن اللاج وَاحْدَهُ مَنَّ كَاخِم اللاج الحاواد يقًاضية واليالين المعونون الصافة الجُبمَ

النَّي السِّلَطُ عَلَيْهُ اللَّهُ السَّلَطُ السَّلَطُ السَّلَطُ السَّلَطُ اللَّهُ السَّلَطُ اللَّهُ السَّلَطُ فلاينعن والمدمنكا صاحبه كته الذي يحك آله الأاذا انتنتما محيكاني وقت ن الاورات عكى القَوْمُ وَالصَّلَامَ مُ تَعَوُدُ إِن ازَّا قَصُمُ اللَّهُ لشانطا للاستلنظ المتطاف ما المناسكة احتًا وكا الوَلهُ الكُمْ مُمًّا كالمَّاللَّهُ عَنَّا اللَّهُ عَنَّا اللَّهُ عَنَّا اللَّهُ عَنَّا ال ليتركا شريح مواما انا فاحتان تلون الناس جيعا ملئ العِناف لكند عُدفتُم لكالسَّان تيتمين الله فنهم كذك كالمتكافئة للتين لانشاء لهم والارابال أغ عَيْلَهُم أن مِكثول مثلى فان اربع أبوك فلم تروع والرعال المنطق امراه بعند حيولله بن التوقد بالشهوة والما المرقيد فانى ائرهم لا أنابل يتدي الانعاز له الراهن رفيها فان اترَتُ أَنْ تُعَيَّرُ لَ مَلْتَعَمِّ بِغَيْرُ وَجُعُ أَجُ لِمُوْاجِعُ بعلها والرَّجُل مليس لهُ ان يُطَلَق مَر اينه واست كايرالناس فاتؤل لهمانا لاعتبدي اذكان

5

اجُسًا و(اعضا المسير المتعرون الى عَضُوا لمسيم يحكنان عَضُواللزَائِدُ مَعَادَ اللهُ او مَاتعَلَوْن انْ مِن قارت وانيد فقد صاريعها جتدا واصا فقد مشرا الأاحيما ينونا ف جَعَدًا وُلِحُدا فِي اعْتَصْم بِزَّيْنَا فَانَّهُ يُوْكِ مَعَـهُ روكا والمراام بواس الزئا فان كاخطيته يرتكبها المذافاني نبالذاف فلتنفئ فعمياله فالمناكا عطى بحدث أومًا تعلون أن احتاد كرهيا كلادع التُدسِّ لِحَالِ فِي لِمُوالِدِي مِنْ لَمَوْمِ فِي السُّوْلِيَّةُمُ الْأَسْتُمُ لانكرفدا عُتَريتُم بالتَمْن لكرم فكونوا الأن مُستَحين سُربا عِناد رُواروا مرالتي الماهي سُالنصل لسّابع عَاجِهِ مِن فَامًا اللامؤراليُّ كَنْ مُماكُ فَيُها فَاتَدُ مُتَنْ بِالنَّهُلِّ الابدنوابن امراة ولكنن أكل ارزا فليمتك المرء بامرانه ولتمتك المراه سعلها وليدله لزعل لزَوَجْتُهُ الوَّد الذي يَث لِهَا عُلْمُ وَكِلَالَكَ مَلْمَعُلُ المراه النيا بزوجها ولتت المراه ستلطه على جُسَدُهَا ولاللها المشلط عليها ولالله

الغراسعلى بان الون ماسونا واطنان هنوالحله

اخ لذ اسراه ليت بؤننه وهي تب ان نقيم معد فك تخلي عنها والكانت اسراء بن المل الأعاد لها لعج عُيْنِون ويحتِ لرَّجُل إن يتيم عَهَا فَلا تَفَا رَقَى تَعَلَهُا ا فَانَّ الرَّجُلِ لِنِي لَا يَعَنَّى يُطِهُرِ إِلْمُواهِ الْمُومَنَّهُ وَلِلْمُواهِ الني لانوَين مُطهرا لرَّصُل المدن والافان اولادفا ليتكاش فاماا الان فائم اطها دوان الأد الذي لاي منها الزُوِّدُ وليعارل مُاحِدُ وليفارفَهُ وليسَّعَلي الاخ المص اؤالاخت المؤمنة تملك فيفنه الامؤرلان الله وعَانَا للصَّلِولَ إِلاَّالْفَدُهُ التَّعَلِينَ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ اللحيين روحك أوانت اتها الرخل فانغلمانك عَيِي امُواتِكُ وَلِكِن كُلِ الْمُركِينَا } مَا تَشُم لَهُ الرَّبُ فليتع الانتان بالحال التي دعاه الشفليها وكذلك المُرَاكِمَا عَادُ كُلُهُا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا وُهُوَ اللَّهُ الْمُعَدِّا يَضَّا إِلَى الغُلِيرُ فَا نَ كَانَ وَعِي وُهُ عُنْرِيحُتُون فلا يختتن فلتس الختان شمّا ولا العُرِلُدَانِشًا بُلِمِعْطُ فَصَابًا اللهُ عَلَيْتُم كَالْمِرْكَعَلَىٰ

1/2

183 فليفعُل وليسَى الم والما الذي قَدَى ورحُم في رايت الاحتفاظ ببتؤليته ولأيضط أمراني خلاف دَلَكُ فَالْحَتَنِ مَا يَضْنَعُ لَأَنَّ الذَى يَرْفَعِ بَنُولِيَتَ مُ للتزويخ نحتنا يضنغ فالنك لابدفعها للتزويج فَا مُصَلَّا عُسًا نُا وَ لِمُواهِ مَا دُامِ بِعِلْهَا حَيًّا مُعَلِّمَا مُعَلِّمَا مُعَلِّمًا مُعَلِّمًا مُعَالِمًا مُعَلِّمًا مُعِلِّمًا مُعَلِّمًا مُعَلِّمًا مُعِلِّمًا مُعِلِّمًا مُعِلِّمًا مُعِلِّمًا مُعِلِّمًا مُعِلِّمًا مُعِلِّمًا مُعَلِمًا مُعِلِّمًا مُعَلِمًا مُعِلِّمًا مُعَلِمًا مُعَلِمًا مُعِلِّمًا مُعِلِّمًا مُعِلِّمًا مُعَلِمًا مُعَلِمًا مُعَلِمًا مُعَلِمًا مُعِلِّمًا مُعَلِمًا مُعِلِّمًا مُعِلِّمًا مُعِلِّمًا مُعِلِّمًا مُعَلِمًا مُعِلِّمًا مُعِلّمًا مُعِلِّمًا مُعْلِمًا مُعِلِّمًا مُعْلِمًا مُعِلِّمًا مُعِلِّمًا مُعْلِمًا مُعِلِّمًا مُعْلِمًا مُعِلِّمًا مُعِلِّمًا مُعِلِّمًا مُعْلِمًا مُعْلِمًا مُعْلِمًا مُعْلِمًا مُعْلِمًا مُعِلِّمًا مُعْلِمًا مُعْلِمًا مُعْلِمًا مُعْلِمًا مُعْلِمًا مُعْلِمًا مُعْلِمًا مُعِلِمًا مُعْلِمًا مُعِلِمًا مُعْلِمًا مُعِلِّمًا مُعِلِّمًا مُعِلِّمًا مُعِلِّمًا مُعِلِّمًا مُعْلِمًا مُعِلِمًا مُعْلِمًا مُعْلِمًا مُعْلِمًا مُعِلِّمًا مُعْلِمًا مُعْلِمًا مُعْلِمًا مُعْلِمًا مُعْلِمًا مُعْلِ بشنة الناموس فال يت عنها بعلها تعتق ويخزلها الانترقع منشاآت من المؤمنين بالرئ ومكط وطؤى لها ان اقامت على شارات فانياظةُ إِن فِي رَوْح الله العصل آلت التعاسع والمادبا والأوان فقدنع فان عندنا جيكا علىًا بها والعلم مُرْمَعُ والرَّدِينِ وَسَيَّ وَان كَان يطن اندُ قُدعِلم لِيّانانهُ لريعًا بعُدُ كالسِّعِيلَةُ ان يغارُ وَاتَا انتان احت السُفَهُ وَمَعُ وَفِعَنَانُهُ فامَّا أَعُل بُالِح الْارْأَان وَالْالْوَان وَالْوَيْنِ ليتك فالنبا بتخوان لالدعيرا شالواح وانكانت اشيامتاني النماؤالارم نتى لهذكا

الي ارف للم واشْعَتَى عليه + وانول هُدا بالحوي الات الزمان مندالان قد ولى وادبوكي يؤن المتنقوف بالنشاء كاتم لانشاء لفغ والنن يتكون كانم لايبكون وَالرَّسِ يَرْحُون كَانَهُ لِايزَهُون وَالرَّضْ سَمَّا عَوْن بِنَ لَا يُلك والدِّن سِنتَعْ عُون كانم الانتكاوزون ما يحقن المنععة لان شكلهذا لعاكر ولذلك اعتان تكونوا بالامم الانالذي الانفضداء بهتم الادررية انكيف يرع الرية والذي لذ رفعديهم الانرالدنها الله كن برض رؤعته وأن بين المتزقط والمركزة التيسا لاَنُ النَّى المُرارَ مُلْ مُلْمَةً لما يَتِّنَهُما مِن رَبُّهَا وَإِن تكؤك ظاهر يحتك دها ورتحها والتي لهابعل تهتم للدنيا الدكيف تعفى بعلها وانا اتوله لالمنعتلا الالارمقلائفالغنقة بالتدمنوا النفرك ليلام بالتكل المئن اذ لاتهمون الورالدنيا وانطت انتان انديهزابه ومعات ببتؤلتته ادكاه رت ريحتك ولرياروخ ومطرة لااتدسع لدان بدقع

10

لتت رَبِّوُكُمُ اوْلِرَاعُا بِن رُبِيسِوْعِ المَيْوِاوْلَسْتُمْ عَلَى الرَّ انَّا وَانْ لُواكُ رَدُّولًا أَلَى تَعَ الْحُرْقُ فَافْ يَعُولُ لِللاولَا مُمْ قَامَ رِيَّا لَيْ وَهُذَا الْحَجَاجِ عُمَّند الدين يتنونني افحا يخالفاات فاكل ونشرف أوما عَلَلْنَالَ نَتْنَصَيْلُمُواهُ الْمُتَّامِحُولِيعْنَامِنَالُ شايط السفاق ومشال هوة شيدنا ومثل لصنف اؤانا وترفا ما وعدنا لائلطان لناان نلدوي الذي يُعِلَّعُ لا وَلا يَنْفَى عَلَىٰ خَدُ الرَّنِ الدَّكِيفِينَ كِمَا وَلَا الْحُامِن مُرْتَهُ اوْمِن الذي يوى عَمْكا ولاا الخال لبن رعيته وهل ولي هنوا الاعيا كَتُولُ نِسَّانٌ هَا فِي رُهُ سُنَّةِ التَّرُاهُ تَتُولُهَا إِنْسَّاهُ ودلك الله مكنوكية كاموس ويفع لا كله الدوالذي يدرن الركان الله بعنيه الرالتران بالمؤرث وَأَضِرُ اللَّهُ آيًا قَالِ وَلَكُ مِن اجْلُنَا وَأَنْ هَنِهِ الْآيِدَ اعًا كَتُنف في سُننا الان على لربيا يختى الحراث

ونو و المناهم الله المناهم الله الله الله الله الله الدي كل يُربين ونعَنُ بع وربّا ولحدًا هويتوع المشيخ الذيك في الفال المال المال المال عبد المال عبد المال عبد المال عبد المال عبد المال ا الاشيا ليتَ فِي عَنِع النَّاسِ فَإِنَّ مِن النَّاسِ أَنَّا سُمَّا مُ بنيًّا مُّم إلى الأنْ يَا كُلُوك عَلَى عَادَة الْكُوكُ الْ مثللانا بحولان سأتم صعتف ستعثق المطعم لايقتر بناجن سه لاغن الكذائر ادبرا ولاان لم نا كالمعتم شيا فانظر والعلاطا المرفلا يكون عَنَى لَلْمُعَمَّا الْأَلْتُ لِلْهُ لِللَّهِ الدَّلَاكِ انسَّانَ وُاسْتِهِ وَ عِلْمِ مَنْكُيًّا فَي بِيَّتَ الْأُوزُانُ الْمِينَ نِيْتُهُ مِن اجل الذفهعين تنبؤك كاكربيحة الأواك فتهلك أت بعلك والالاخ الصعن الدي الحلة مات المنع وادا لائم ترمون مكدى ال اخوتكم وتقعون نتاته التعلمة فالالمتوت رمون ولذلك ان كان الطفام نودى اى فلا كاللح إلا الله احتمالى النصلة العاشرانوان لتت حرااد

R,

10

الأستنا

كنت كالشَّرِي عَلَيْ سُراى بلانفَة والاستعار التلطان الذي معلى في الأخدل ولكني اذا سًا عُررك مِن (آك تَالُهُ قدعتَدت سَنَى لكل احد كي اجبرالي الأمان للذين بن الناس وعرب مع التهؤدك كاليهؤدئ الأعبا ليهؤد واكتشئه ومع الذى تُمَّتِ لِسُنَهُ حِرْ كِن يَبُ عَلَيْدَ مُنْهَ الْوُلِالَّةِ لاستغيد الأن فرضت عليهم النند وموالين لا سُتُه لهُمْ وَلا تُسْرِيعُهُ حُرِّ أَنْ لاسْنُه لا مِن عَدِ ان الذي عُندالله للشُّنعُ العَلَيْسُندَ المَيْمِ اعْدَالْمُ المُعْدِدُ المُعْدِدُ المُعْدِدُ المُعْدِدُ المُعْدِدُ كي السُّبُ انصاالين لاستدلهم مُتِ عَ السَّمِينِ ستيما الأزنج الشعيمان وكنت مخال مدكالكل لارخ الكل فاناامنع هذا الصنيع لأكؤن خُوْيُكًا فِي النَّارِي المانعان الرَّن سَعَادُون تباشان فاغفه في الإرباء في والمان المان ال بالغلبد منه واخدوم كذى فانتعوا الان عَيُكُ السَّرُوابِ بِنَيْتُلُا فَانَ كُلَّ مِنْ كُلُّ فَانَ كُلِّ فَانَ كُلُّ فَانَ كُلُّ فَانَ كُلُ

انتخرف أنضة والذي مدرس انشا فلركا الغله ينعل ويع وَلِن اللهُ فَان كُمَّا كُنُّ تُدرَرُ عِنَّا فِيكُمْ الْأَثْمَا الرَّبُعَا فِيتُدُ اعظم وأن عصد منكم الاشيئا المتكا نيعة ذادا كان لتُورِّرا خَوْن مُلكان عُلكه اللسُّ دَلك لنك انَهُ ولكنّا لرنستعلهمنا السّلطان بالمديمُل خاتى ممرغلية للانعون تركا ليمنى مِنْ الْالنيكا الوُمَا تَعَلَوْنِ انْ الدِّن عَذُون مِيْتَ المقدتل ما يتماتؤن بن بيت المتدس والملادين الج يعتمون عليهم ما للذيح مكذك احدنا عن رَسُامات البِّن بِنَا دُون بِبُتُ رَآهِ مِنْهَا يُعِيْنُونِ فَامَّا انْ أَفَام ائتعل المورد المؤرد الاستعادات فالمعتب ذلك ي والله لخدلي ان المن موتًا و السطل المدخري مع اندُلافِي بِسَنْ يُرك ودُعَاى لانى مُحْبَعَلَى الْ والويل لحان لراجر ولؤكنت ناافع لهذاب تلقائني ستتكاكان لم علندا مرفامًا اذا كنت فعلد بعيد هوائ فا عُمَا انَاسُّ مَن عَلَى رُفَالله وَمَا هُوَاجُ كِلاَكُ اذَا

وسدالارل وَالِمُواعِ وَلِيْلِا رَبِي كَمَا زُرَا بِعَضِمُ مَهَاكَ عَهِمَ فِي يَعْمَ وَاعْدِد لَلْنَةِ وَعِشْرُونِ النَّا وَلَا يُحَرِّكُ لِمُشْرِحُ الْحَرِّيَّةُ وُطَالِفُ منه فالادتم الحيات ولانتدركا تدفرانا تهدهم مهلواعليدي المعتدمه بوالاشياكلها الني عضت لهم الما كانت عدة لنا ويحويعًا وكشت لمُعظمت الان سُنتك لدُنيًا السَّاصَالِ فِن كَان 23 يطن الان الله قدمًا من هَضْ فليتحفَّظ لللايتعفط والمصيد كرس العال المااصال الناس والشعتى مَادَقِ لِا بِهُلُالِ الْهِ يَوْلِا الْدَيْمَا تُطْبِعُونُ بُلّ بعللامماستلون بمعها كتشطيعوا الفاد والاحمال لنمل لنا ف عُسْرِين اجل منا الاند كالمنبائ فاهروا من عبادة الاؤناق انولهذا فايتال للحك فانصوالم من المول الرايم كان المكالي ببارك عليها البئت ع شركة ولم المنيح وذلك الخبر الذي كِنُ وُالنِيْ هُورُ لَهُ جُنُدا لَمَنِيمٌ كَانَ وَلَالِكُمْ اللَّهِ

مَهَا دُهُ عُمَامًا يَشْعَلُ رَايِهُ عَن كُلِي وَهُولا الْمُالْحِمُون لدركؤاا الاكليك لذك بنُسَّده وَإِنَّا كُنَّ مَسْعَينا لَمَا الابتغير العصل الحادي عُدُرُوانا مُصَدِي النَّعِلَّ الالتي عَهُول لِينَ الْعُرُفَةُ وَهُكُوكِ اجَاهِد لالنَّ - كِاهدا لِبُو وَلِكِن الْمُعِكِنَدِي وَاسْتَعَبْنُ هُدُرًا • للكاكؤك أنا الدى بَشَرَت اخرِين النّي وَالدّل وَعَسُد احدان تعلوا بالموني ان الاناكله كانوا تحتظل التا و والراجيعاني العروانصبغوا على يدي مُعَيِّ الفاروالعُرواكافا عَمَّا طعاسًا وإحداروكا ستافض واجيعا شراتا واحداروكانا وذلك المُ كَانُوا يَشْرِيوُن نَ عَوْمَ الْوُحْ الْفَي كَانت تشييمهم واكالضع هي المضيعة المرتشيد بكارتم مستعطوان التهدوكان سعوطهم لنا الملاهتها لشرؤركا اغتهوها ولانكون النقا عُبَّادُ الْأُونَانَ لَمَا عُنْدُمَا بِعُضُمْ لَا لَاكُونُونِلْتُونِ فالثعث علمتفاللاكل والثرث تما واللغث

اجل لنية فان قال ترانتان ان هُذِهِ بَعِمُ الأَرْمَانَ فالمتكوا ولانا كالخائن احل فاللوال للروراجل النبُّهُ وُلِتُت اعِيٰ بِيَّالِيكِ بَلِينِيةِ الْفَالِلْلِ وَلَهُم تُدان حَرِيِّين نِيَّةً فَوَ الْحَرِن وَادُالْنَ النَّهُ النَّعَ النَّالَ انعلى ما انعل المادا فيترى على فيما الاسعاف فان أكلمُ الله اوندُريمُ اوصنعُهُم شيًا فليكن كلَّ عَيُّ مَا تَوْنَاهُ الْمَعُدُولِ اللهُ وَلَوْنِوا اللهُ عَنْ عَالِيهُ وَدُولِسًا السَّعَيْثِ وَلِمَا عُدَاللهُ إِلَى اللهُ السَّاقَد اجَالِكُ ال احدى كافي والطلب الصَّامَا هولى عَاصَّه بروعا مومرك أين من الناس كحسول متنته فواد كافرات بدالمنه النفا النصك النالد عُشْرُوكِ لامد عَلَيْ الْمُونَ لارْ رُكُونِي في كُلِ يُ وَانْ رَمِتَ كُون بِالرَصَايَا كَااودُ عَمَا لُوهُا فانااحتان تغلواك كاسكار خالك وكاس المراه بعلها ورائل ليوالله فكالصلح ولنبتى وتلائد معطيفاند يثان الشة وكالمواه تصلى

واحد لالك فن ايصاعبها جندوافد وكمنا نتناول مِن ذلك الخير انظور الى ال اخرائيل الحيدا يَدِي الين التين كانوا الكوي نهم الدالج كانوا شركا المذلخ فأ الأن الذل الألان في اوال ويعد الزين وكالم الزاك الديدية الوستين ائا يدعونه المشاطين الإللة ملمَّت احْتِ أن تكونوا شركا للشياطين ولن تستطيعوا ان تشربواكاس شيئا وكاس المشاطي وكانفذرؤا ان سنتركؤانى مايعة دنينا ومايية الفاطذ اوَعِنَا زَانفَ مِهْ لَكُ رَبُنَا لَهُ لَهُ كُنَّ السَّدُواتُوكُ مِنْ نقد غُلَ النَّهُ لَنْهُ وَلَكُنْ لِيسُ كَالَّهُ مِنْ السِّرُكُ لَيْ مَا يَعْمُ مِنْكُ وكل يُحْدِثُ اللهِ وَلِكَن لِمَنْ كُلُّ يُحْدُونُ لَا يطلبن المدسار نفع نسته فقط الوليطلب الوي تنعصا عبد انصا وكلاياع في المحرزة تكاؤه طلا الافتعان الملك الأوناليها المنه وان دعا كراحدس غير المؤمنين واحبيثمان بخيبؤة فكلؤام كلآ يضع تدامل الانخص عنفك

انتَانَى هُذِهِ الْأَكْمَا وَلِيسَّتَ لِنَاكُمُ وَلِمُ الْعُادُمِ ولالجاعة سعدالله وهنالالدى انتربه لئت كالمادح للولائل لمرتقب لؤا أماملم بلل النقصاك العُطَطُمُ المصل لابع عُسْرا وَلَ وَلَك الْزادُ أ ا مَتَعَمَّرُ فِي السِّعَدِيبُلفني نَسِيكُم فَهُدُوا خُتَلاقًا \* فامدق بني في وسلك ال يما الرا والسَّعًا ق بينكم ليعرف لختارؤن منكم فانتم اللان حين تحتفون ليسكاء فالكؤم وسناتا كاؤن وتشرو ولكن كالهرك منايراد رايي عثاية فياكلة فيكؤن واخدجابعا واخرشكرانا افالكم بيئ تَاكُون فيها وتَشْرِيُونَ الْمَانُمُ بِكَاعُدَاللَّهُ وسعته تنهاؤلون وتنضحون المقلن الأنك عَيْلُهُمْ اللَّهُ الدُّوالدُوالدُوالدُول اللَّهُ الْعُرِي الْعُلِّي الْعُلَّالْعُلَّ واتاالا فقد خلاا الكرما وثلته بن رساات تُنِدُنا ينوع المنّع في الشاله التي اسْلم فيها اخذ خبرًا وارج عليه وكتروقال ضرواً فكالمكا

اوتتنبى وكاشها مكشؤن فانها تشن كاسها وتعادل التى قد تملقت كانها واداكان المراه لانستان فلتعضي إنها ايضا فانكان بسكاما لمراهات تعلق السهاا وتحرشعها فلتسترث فاماا التحك فليترتحث لذان يغطئ اشد الاند صوب الله ومحان والمزاه عديعلها وليترازخان المراة بالكراء مِن الرَّحِلُ ولا خُلَق الرِّحُلِين احْل الرَّاهُ بُل الرَّاهِ خُلْت مناجل ارتمل ولذك الزاه عنويدان يلون على رُفْهَا مُلطَان بن اجل الملايلة لان لسَّ الرُّهِلَ دون المرّاه و ١٧ المرّاه دون الزَّمْل بالربّع وكالتّ المراهب الرئمل لذلك الرئمل المراه المساوالانيا كلهاون الله فاقضوانها سنكم وبين نفوسكم اليئن بالمراءان تصلى وشعرها مكثون اؤما يذلك الطبع أن الزَّعُل اذا كان سَعُ اللَّهُ كُلُولِكُمْ هُوسُنَ لة والراه اداكان شعى إنها مرتبا مطولانهورين لهَا لَانْ سُعُهَا مُعَلَّى لَهَا كَانَ الْكُتُورُةُ فَاذَمَا كِنَّا

يى دولا

0 8 5 1 S

ون كان جايعًا فليا كل يُدين من اللا لا والعَمَّاء لم للخ للدينوند منامًا متنا برا الاشيا فساوصه وتهيئا عاينبغي أاقدمت عليكرالفصك لخاس عشد والمنانى الرفيه التأات الفوتي فاني احت ان تعليا 16 اللاكنة وتنتنن وللخصنام التى الاصوات الهاكنة منقاديك بلاتينون الجلهنا انالمنسكم ائذ لينل حديد طق بروح الله فيتؤلل فأيتوع منعرز ولايتنطيع إخدان يتوللن يتوع موالنبالا بروتع التَدَسُ واقتام المؤاهث موجوده غيرات الرقيع واخد وانسام الحدمات منعودة الأات ال والحِدولات المتوى الافتام ولحن الله واخد الذي ينعلما يشابكك المدين الناس نُواعِد بِعُطَى بِالرُحُ مِن الرَّحَ قَدْرُمُا بِنِعَهُ وَلَحُر قدا عُطِي بالرَّح كَلَمُ الْحُلَمُ وَلَصُراعُطَى لَا الْعَلَمُ بالوتخايضا واخبراعطى كالما الأيان بالرؤخ فاضر ا عَطِي وَأُهِ لِهِ لَشُمَّا الرَّبِّ وَمُهُمُ مِن مَسَّمَتُ لَــُهُ

مُوِجَتَدِي الذي يَدل عَنكر و مُكذي انعَلو النَّم الذكريّ وكذلك من بعدمًا تعنوا ما ولهم ايضًا الكابن وقال هذب الكاتر في لعَهد الجَرْد بَدِي مُكْذِي كُوْنُوا تَعْعَلُون كالمشرئم لذري وكااكلم بن هُذَا لَهُ بعضُربتم بن هُنِهُ الْحَالِينُ قَاعُنَا مَذُكُونُ لَمُ مِنْ مَنَا الْحَالِينِ مَعَيْدُ ٢ فاتياانسًا كاكُلُ ن حُدِرَبُنا بِصُورِينًا مِنْ السَّالَةُ السَّالَةُ السَّالَةُ السَّالَةُ السَّالَةُ السَّال وليسر إفلا فهومدن الحسد ربناودمه والجل دَلِكُ مَلِيمَة لِلْأَنْدَا نَ مَنْتُ مُ أُولِا ويصلحنها وشعم حينئد فلاكل نفذ الخنزيترك من منواكان نِن اكل سَرْت رَه وُلاسَتا مُلْعُا فَاعًا يَاكُل ويشرك دينونه لنفشه ادريرن معدرتناعق مغرفبته ولذلك كفرفيكرا لمضور ووالانشقام وَلِرُ الدُّن بِنَا مُون بِغُتُدُ وَلُؤِكُنَا نَدِّن نَفُوتُ مَا كَا كُلَانُونُ ولانعُا مَتُ وَعِنَى رَانِنَا رَيْنَا فَا يُمَا نَوْرُ فَلِلْا تعاقب عُمُرنا مِن اهُلِ لِعَالِمُ فِي الْأَن مَا احْوَقَ مَنِّي مَا اجْمَعَتُم للطَّعَامُ فلينتظر بعُضُمْ بعُضًا ٥

DY OK

ورسية الأولى

كاشاه وولوانها كانت كلها عضوًا واحدًا أي كان المشدفا ماالات فات الاعضا كنيره والمتسد والجِدُولُ تُستَعُطِيعًا لَعُن أَن تَعُولُ لَليُدَ لَا عَاجِه لِل لَكُ وَلا الرَّاسُ تَسْتُطَعُوانَ تَتُول الرُّحِلينَ لأَمَّاحُه لَى مَنْكَا وَلِكُنَّ الْأَعْضَا الَّيْ يُظِن أَنَّهُا صَعَيْفٌ خَاصَّه فِي الَّي حَمَّا فِي اليهَا وُالتِّي نُطِنَّ إِنَّهَا أَذُلُهُ وَاحْتَمْ رِي الْمُنْدَ رخااة وبتكاامذار خااصة المناهدة ستخياسها لهايضاعف اللناس فالهيئة فاتماكا ن فنسابت الاعضا المكيند فكالح عَاعُدِهُا الْ الْعُلَامُةُ وَالسَّالْفَ الْجُسُد ومَرْجَهُ وَجُرِّعُ لِكُرُامُدَا لِكُنْ إِنَّا الْعُنْوَالْمُعَالِّ ليُلايُون في المسّدرُقِة بالتّحون الاعضا المُنتَولِ مِنتَى بِعُضُهَا بِمُعَضَّ كَى اذا التَّنْكِ منها عُمْوًا وَاحْدَانا لَكُ جَيْعًا وَادْ احْدُمْكِ عَصُوا وَاحْدُ المتدرَحة عِيمًا بعثيد وانتم الأن

التوي ومهم من قسمة له النبوات والأخر تميز الأواق وَلِاحْرامُنَا فِالْارْوَاحِ وَلِاحْرِامِنَا فِالْالْبَرُولِاحْ ترجد الالنن فيترهن الماهك تابؤتهاروخ وفغ واخد ويتيشها لكا احدكا ساء وكاات المتدولة وونداغضا كثاث واعضا المتدوان كانتيا المُنْ إِمَا فَي مُتَدِينًا خِدْ فَلَالُكُ الْمُتُوانِصًا • مَعَ إِنَّا الْمُسْعُنَا بِرُوحَ وَاحْدِ بَحُكُ وَأَجْدٍ البودمنا والرفه من سُايرالنعي والعبيد والاحرارة كلناسفينا رومًا واحدا وكذاك الجند انِصُّالِينُ بِعِضُو وَاخِدْ بُلِاعُضُ الْمُنْ فَانْ مَالَ الرِّجِلُ فِي لَشِّت بِنَ الْجُنُدِ أَدْ الْمُنْ الْأُنْكُ عُرْجُهُا مُولِهَا هَذَامِنِ المُعُراذ لِرَتُكُن يُدَّا وَان مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله الي المنت المالك عنه المان عنه المنتخ م المان المنافع مَنَامِن المستدِّ وَلِوَانَ المستدكلة كان عدَّنا ان كان يلؤك التخع اؤلؤائه كاذكله تمعاكمت كان يتنشق نعُدوضٌ الله الآن وريَّبُ كلَّ عَضُون اعْضًا الحِنْد

ملئت بني ولؤان اطع المتاكين كالمحاج فابدك جَسُدي لَمُ إِللَّهُ الرَّو الرَّكُن فِي مُؤِّدُهُ فَلَسَّتُ الريخ شياللان ماحك لحينه عُهون واكاه طتك لحانث ماعل لأج للاعشد صاجلة لابعة ولازيو ولامات ماستعما ويخرامنه ولا يطلب ما هو له ولايغضت و لا يهم مالسو ولا بندتح بالاغ ولكنه بندح بالمخ ويضاف فيعنع اللشكا ويصدق بينيم آيفاك لأورمواكل في وَعَمَّلِ حَلَى لَهِ مَن مُند قَطُ الانتِيْقُطُ وُالنبَواء سَطُلُ وَلَا لَنْ يَنْ عُتُ فُلِلْعِلْمِ يَعْلَى وَلَا عُلَا الْمُ الْمُعْلَا لُولِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ ال كُلْنُلْا مِن لِمُنْ عُنِينَا فِي طَلِيلًا مِن لِمُنْ فَا ذَالْمَا نَا الكال فكسن سبطل ما كان فلناكم وحسك كنت طفلافكا لطغل كنت انطق وكالطفل كنت لفي وَاللَّهُ لَكُنَّ انْكُرُولُنا مَحْ زَجُلًّا مُلْكَ اخلاق العَرى وتركِعُها بعدَى الآن نُنظر في الله

اي 8 ح بَعْدا لَيْحُ وَاعْضَا فِي امُاكْنَهُ وَاتْ الله فِي سَعَثْمُ فضع المنشلين اولا ممن بعدم الأنبسادين بعده معلي ون بعدم عاملي الأيات وريعة مواهب السنفا ومعاويان ومدرين وانواع اللغات مَهَ لَهُ عَيْمًا رَسُلُ أَمُ مَلَ هُم عَيمًا اندُيه المُمَلُ مُ عَيْعًا مُعَلَوْنَ أَمْ هُلَامُ عُلِي اصَالَعَ تُواتَ م فل عن الفرّ حيمًا مُلف شمّا الأمراض ام هل يُطلقون جيها باصناف الالسّنة ام هل م عَيِعًامنشرون بنغايروا على الواهل لناسله الفضل لتنا ذمز عُنُرُوانَا ايضًا الأرسَبِيلًا اخرافض لجُله الواني انطق بجيم السُّنة الناس والملاكة الايكون في من الحيدة في فانا انا منزلة النحات للذي يطن اوينزلة المضبح الذي يعتقت نيتم صوّته ولؤكات لي لنبو ه واغرف بغنع التكرووالعلن كالاوكوصاري جَيْمِ الْآيَانَ حَتَى انتلالِ إِنَّالُ وُلُرْكِ فَن فِي عَبْد

بوعي أوبعِم أوبنبق أوبتعليم وفي الائيا است ليتت ميه أنغوس ولها اصوات تشمع مثل لمزمال والعتاف فانكرتم ينين الكن فالكن فكفث تَعُونِ مَا نِينُ وَإِنَّا لَيْحُ لِهِ وَأَنْ نَفِّهِ فَي الدُونَ فِي يض غير تبين من ستعد القتاك كذلك إنتمان تكلتم بلشان وكرتعت رؤادك فكيت بعرف ما تتولون أما انتم حينيد كالدتكان الهوا وفي الدنسا إجناس الننه كثاث وليترث للاصوت فاذا الااعف تذة الصوت مرة الخيا عَندا لذي ينطق في مضارا لنَاطِق الصَّا الْحُتَّ عندية وهكذك التم ايضًا مِن المل المِنعَارة في مواهت الروع اطله المستفاضا واليما فيدبنيان الخام والمنافق المنافة الذي الايمان المنافة المنافة فليصل وليدعوا بان يقدر على ترعد منطقة + الان إذا لائت إصل بالتان غرب مروج للريطلي ولا شرَّهُ لَفِيرِي فَأَدُّ الْمُنْعِ الْآنُ اصِّلِيرُوفِي وَلَمْلَيْ

كالتطرف الملاة فامّا حنيث فائرا فالمواخهة كاللات فأنااعل فلكلابن لتعنامًا بعدفتًا عُن كُلْ فَالْمَاعِدِ المُعْلِقُ النَّالِكُ الْمُعَالِمَ الْمَاتِيَاتُ الْأَيَانُ وَالْمُحَالِمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَال والحبدة واعطهن كلهن لحته فأشعوا الان فائر المنبة وتغايروا وتنافشولى مؤاهد اروخ احتر ذلك لتتنبوا فاف الذى ينطق بالكنان ليئل عكا الماس الله ولن يتم كلامة احد ولاينهم غير انَّهُ بِيطَقِيا الْاسْرَاطِ لَوْحَ وَالذِي بِنَدَى مَكْلَهُ لِلنَّاسُ ببئيان وتعزيد وثابيك فالناطق بالكتنا ذا مايضل نفسَّهُ عُاصَّهُ فُالذي بِنَتِّي سُلِط إِلَاعُم الفَصِّلِ السابع عشروان الكفتك تشطقوا باللغاء كللر ولخ و ان سَنَو الله من سِنتَى انصل من سِيعًا ملتًا ن الاينترو وان مؤرَجه متدبي الجاعك واللان بالموقان الالتيتكم مكلتكر بالتندست ولرتنه وهائمين فاالذي انفع لابدلك الأان اكتاكم

983

والأن الانفينون السرية ولؤن اله هوا وتدهو لطوا وَجَاوُا وَالدُّمْ مُكُالمُ سَبُّونُ فَدُولُ كُلُّوا فَالْحُلِيرُ الْحَالِيرِ الْحَالِيرِ الْحَالِير لاين كان منع بوندة وعبع بنغيد الى ان تعرفوا فيرقلنه فعند والدين على ومهد ويسى لله ويتولهم الناسفه وانول الان ياا حُوتي سي مااجتعم من كان يحضُ رَمُورُ اللَّهُ لَهُ نافي وفي في في المنافية في في المنافية في لا لتا دُ وَنَ كَانَ عَنْ فَ نَفْتُ فُلْكُنْ كَانِكُا وَ إِلَّا فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّ منكرللبنكان كأن إئراعلان ينطق بخيرت الالتكنة مليكطق أثنان الويلنك اكذناك وليطعل واصلا فاحدا وليترج عليداخر واندار عفر أوان فليضّ في السّعة والدالذي ينطق التّان الزّب ولينطق فمابينه وبينالله وللتكلم فاالانبكا النصا النان اونلفه ليتبين الجاعد كلام فاللغ اللخوف عالين فليم الأول فانكر تعدف على إن سنبوا منها واحدافوا عدا في سعام كل مسية

86

بفريك ينما وارتل روى وارتا يغرى السا والأنادا لنت تدعوا بالرج مذلك الذي بتؤممت ما الاى كيف يَعُول الله على على الله الأهل من العول ما تعول امًا إنت مُا احتى ما مارك غيران صاحبك لرستنع بذلك المصل لللمن عشروا كااشراله لانانطق بامناف الالسنة انضل ن عيع ولكن احتاك انطق في الكنيت مُعَنى كات بني المنا الما أمنين علَّا واعلهُ وافضل نيواد الكلام الموه لا تكونوا اطفا الإيدار اير بالونوا اطفالا يداف ولانؤاكاملي في الليز الاله مكتوب فالنامؤس ان بالثان عرب وتضلام اخرا فاطقهذا الشعث وليش يتمعون ليتول كو فعداستان اقامك س اللالسَّنَةُ إِنَّا وَضَعَت عَلَامَهُ لِشَّ لِلْعُمُنِينَ اللِيْنِ لا يعُنعُون فامَّا النعُوات عليت للنَّف لأرونهُ ونكل للرُّن يُؤِينُونُ وَلُوانَ الْجَاعَةُ كُلُهُا تِحْمَعُ مُ شِطْعَوْن جنعًا باصنًا فاللاسنة ويرفل عليهم الاميوك

الثعبا

انَّ المتومَّات في شَيتُ مُطانًا نَاكُمْ مُومَلِّتُوتِ والمند ومن واسعت في الموء النالث كالمتعدد وال الصَّفَاهُ مُن بِعَنِهُ لِلْحُوارِينِ الْأَنْيُ عَثَرُونَوْ الْآكِ مِن بعد هولا و الأكثر بن عنن ما يداخ عيما عامم احيا الخفيم الناس هذا فعنهم من تَعلُّون وتراك مِن بعُدهو كُرُوليعَتُوتُ وَمَا بعُن جُرِيمُ السِّكُ مَيّ ازالان في الرحيقه عُنْ ثِلًا كِيلًا نَا انشَّا الذِي انا كال لسَّمَط وانااصَّعُ والرسُل وَلَسْتِ اهُلَّ اناسى سؤلاه لان اصب بيعة الدوحاعة وينعة الشقرالي ماانا علية وليست يعته الى فَيْ بِيا طِل بُلْقِد نَصَبَت الدِن جَيَعَه مُ طيتمل بالمنعند الفائي وأما الان كنت وهنم مهلدى سفروه كذى المنتم وان كاناري إِنَّ المَيْمِقِدِ قَامِ مِن بَيْتِ الأَمِواتِ عَلَيْ صَار منكم الاستولون انشاالله ليتكون تيام الانواك وانكان ليس تلان فيامة الانوات

86.

ويتعتري تحالف فاف الطاع الانبيا عضع للانبياء لاَثُ اللهُ لِيُسْلِلُونَ مُبْلِلِالنَّهُ وَالصَّلَّ مُثَلَّهُ الْيَعْلَ فيجيع كفايتل الاطهاك ولتكن نشاولاني البيعة صَوَامَتُ فَاتُهُ لِيَرْهُا دُونِ لَهُ رَبِّا فِيكُمْ أَنَّ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ يخضعت كافا لالناموس ليضا وادامبين انستعلن حُيًّا وَلِيسًا لِنَ ارْوَاجُهِن فِي بِيُوتِهِنُّ وَانَّهُ شُدين النشا انسكان يكالنيعة انتلاح كالماللة اواليكر وفدح انتهث فانطق اعدمنكم اند دوبتو أوروع مليغ لمفرف الاشيا التياكة المتبيقا اليكم انها مَصَابًا رَبُنَا فَانَ كَانِ وَاجْدُ لِأَيْعُلَمُ الْنُعَلِّمُ الْنُعَلِّمُ الْنُعَلِّمِهُ الهُ تَعَايِرُوا الأَن الْوَي لان سَبُوا وَلا سَنْعُوا مِنْ الكلام المناف الالسنة وليكي وعانونه بعدب وهيكة النصلالتاسع عشرواتول المراافوتيات اللانتكالذي بشترتكم بقروق لمتمؤع ولينتم بدوبد محيون بايدة كالمشتكا الكلنة تذكون ادراتكونوا امنتم باطلالان وكالم عكوت البلابن تبال كالخزوقبك

0

انعران ياك مي يضع إعدام عيما تخت قديمة مِن بعُدِ ذِلَكُ يُنْظِلَ العُدَّ الْأَصْرِ الدَّحْوَ الْمُتَ عُوانَهُ قُداحُضِعِكَتْ قَدْسَيهُ كُلِي وَعُنِقًا لَهُ انْ كَلْ يُحْتَخَفَعَ وَسَعًا دُلُهُ فَهُوْمِعُونَ اللَّهُ غيرالذي يخضع لذالكان فأذا المضعرك الكان حَينيْد بخضع الإن موايضًا للذك مضم لذكل الله الله كالمكلفة التحافظ المكادا تَصَّنَعُ اوُلِلُكَ الرِّنِينَ سُصُبُعُونَ فِي الْمُورِيِّدِ تَدُلِ الْأَمْوَاتُ فَانَ كَانَ الْوَيْ لِأَسْعَانُونَ فَا انصاغهم بدل لوق ولرنشائي عن اللاحا في كليَّا عُدُواتهم بالغرالذي لي بكرا الموتية بالرئ يتوع المتئم الى المؤت في كايعُ أن كان كايكون بن الناتر فقد القيت الى السَّمَاع باختش فاانتفاع يذكك ادكان الموتكا للبعث فلنا كاردًا ويشرك لاناعُدا نوجه الانشافا المولائ فان الكلات التينية تنست والضاير

امتالالعا

فات المنيطريقة وأنكان المتير ليقم مندا وما كاطل وباطل المائد انظا وستلقى شهؤدرورية حاب شهدناانة اقام المتنع وارتعه وانكانت الموي الإينبعارن فائد اسعت المنيوانها وادكان المشيؤ لينبعث فاعان لأباطل وانتم بعدمتمون على صطاكا الورا لواحث كذك الدِّيل بدكوا للوت مِنْ اجْلِلْتُهُ قَدُمْلُوا وَانْكُنَّا اغْانْرُمُوا المُّهُ فيفاطئاه فعط فعنات الناسان الماسان فالكن فدقام المتيم والبعث بن بين الكوات عفار اؤل لف طع عن 4 و كان المن بالانسّان كان كذاك الماه الانقان الضائلون وكالفارة وكال جَيْعِ النَّاسِ وَلَوْنَ كَذَالَ بِالمَيْطِ الشَّاكِيَّا عُنْم النات فانتان برنبته المعتال لعشرون المني وفوكان المدء تم من بعد وعيد بعيم أولان عَينيْدِ يَكُونِ المُنتَى عُندمًا يَتُلُمُ اللَّكَ الْحِيدُ الآجِ وَاذَا بَطَانُكُ مِن اللَّهِ وَكُلِّ لَكُمَّا نَ وَكُلَّ فَي اللَّهُ

05

42

يرعون بالضعف وتعومون بالتؤة بزرع هشد دُونْسَنْ وَسِعَتْ وَهُوحِتُ دِيرُحًا فَيَ فَيَ 06 الأحسّاد احسّاد ذوات نفش ومنها حسّد روحاني الخليقة وهيكذك هويكلوك بظاافادم الانتسات المستحل الاولكان عيا بالنفش وادم الاغرباله والحيي نشاه ولكنه أركن الأول ووكانيًا الكان نتكا وبعدداك صاريفا نشااالانشان الأول المراي ن الارض والانهان الناف الرئي ف الها فعلى لا والرائران لذلك المالي الرابيون وعسلها لادكال الذي والتماء كذلك الضا المتما نبؤن وكالسناع صوية دلك الدي فالذاب مَلْدَيْ لِبِسُخِبُهُ صُولةً ﴿ لَكِ الذِّي نَ التَّمَا النَّمَلَ المادى والعشرون وقدا فؤل كالخواف أنه لن ستطنع العزوالن أن سُد ملات النَّمَا و كالمتغيِّر سُومًا لاتفعرفه الاغترابي المناسبة ولكنا عيها نبتدل بشرعد كطانة العن اذا

الجاعرة الخليمة العصوا قاؤير بالمتوك والاتاتوا فان من النَّاسْ مِن لَا مِعْرِفِد لَهُ بِاللَّهِ الْمُؤلِّمُ ذَا لَقَوْمِهُ وَلَاثَمُلُ انشان منكم كيف تعورا لرق والأي عَرا يَ جَعَدُوا تُوتُ ايها الحاهل البدار الذي مرعه أدريت كأيعث وذاك التي لذى ترزعة فليشهوذاك المسدالهم بان ماؤن ولكنه حيَّه عُبُدُون حنطه اوتاير البزوروا ستحمل لذجئد كايشا وللافاخد مِن الدُورِهُ مُنْ مُحَوَّمُ ولَسُّ كُلِّ مِنْ الدُورِهُ مُنْ مُحَالِمُ مُنْ وَالْأَنْ عشدا لانشان تحوك دالبهم وتحاطرواخ جَسُّدا لَطَيْرُوا صُرِّحِسُد الْحَيْثان عِن الاَحِسَّادُ عًا يُنَدُّ فِينَ الْأَجِنَاءُ الضَّدُّ وُلِكِي بِحُوالتَّايِنِ نوع وعيدا الأرضين فوع اخر ويها الني وع احر وبهاالترنوع اخروبها المحورنوع اخرو لبغض الكواكب فضل في البها على بعض كذلك قيات المؤتى الضَّا مِزْرَعُون بالنِّكَ أد وُلِعَوْمُون بغُنار فستك ألا يزرعون بالهوان وينبعثون بالجلا

اللانين يختارؤن التؤجّد بذلك كالسّلهم كاي ليخافل صَدَّفا تَكُوالي يَوْصُلِيمُ فَلَن كَان اللَّهُ مِنْتَوْجِبًا ان المَا نَاانَصًا الْهُنَاكَ تَدَهُبُون مع وَاناقادُم البَيْرادُ الْهَا وَرَتِ مَا فَدُونِيكُ وعَدِيهَا ولِعَلَانِ النَّمْعُندُ لَا وَاعْتُوا تَنْلَكُ المي تعكون الم من المخصِّ المخصِّر في المناسبة ا الالالانكفارسيان لازجؤان امكنفد حيثًا ان اذن لى في ذلك زي والمعتم بانستى العيد فنطيع وتعلف وقواننت لياب عظيم مُلْوَا اعْ الله وَالله مَا وَكُنَّ فِي فَانَ أَنَّا لَا ظُمَّانًا وَسَ فانظوابن كؤك توائ وتلكر بالاغون فانديك عَلَالِتَ شَكَى فَلاَ يَعْفَرُهُ الْمُدَّبِلِ وَعُوْهِ بِالسَّلَالَةُ لليُ إِنِّنِي لِانْ مُنظِن مُعْ الْاهْوَ وَ فَامَّا إِفِلْوَا الأخ متداكرة الطلب لية في اليانكر الاحدة رعتاه ارتكن شدشيد فيان يتتمعل أونق

ساه

لَهُ فِي التَّرُفِ الْمُعْرِيُدِينَ تَعْوُمِ المُونَى بَلَانَعْيُثُرُ وَنِمَدَّلَهُ خَنُ انصًا مُهُذَا لَمَعَ يَرِمُنُ مِعَ أَن يَلْبُنُّ مَا كُاللَّهُ عَلَيْكُ وُهُذَا المايت عَنيْدا ن يلسَّعُنُم المن وادا البَّ هُذَا الْمُتَعَرِّمُا لَا يَتَعَرِّعُو فَاللَّالِينَ مُالِالْوَ فَيُشَمِّ يتم الكلهُ الكُنوكِم ﴿ إِنَّهُ قُد البُّلِعُ المُن الْعَلَابُ فَانِ وَكُلَّ المُونَ وَإِن عَلَيْكَ الْعُيمُ الْمَاوُد المؤجه المنطئة وتقع الخطئه الناموس فالأنمار الأن فذالذي اعطانا الطنروالغلورينايشوع المتص ف اللان بااخوتي اللهمنا الديزا كابت عَلِي إِنْ الرُولانكُونُوا مُتَزَعَنَ مُ إِلَا لُونُوا مِتَمَا صَلِياً في العُلِي لِلْ إِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ تَعِبُمُ للرَّبِ ليش باطل لنصل لناني والمنتروك والماء - بحيع للاطها ونكا امرة بعاعات العلاطين كذلك فاصنعواالتم ايشا كالريب فيعالا فدفليعول فيبينة ما شروكلية والمتنفطية لللاتكون الجنائات عندتدوي عليلا فاذاما قدمت عدت

مات على لله الله الله المائدة على الأيان كلت المضالة الأولي الحا ملقرنتيدًا لي كثبت عُلدَوْ المِعْعُوا ولتكن الورد كلها المعبَّدُ وَازًا فانا مِن الْمُتَسِّنُ وَبَعَثُ بِهِيَّا مُعَطِيمًا مَا وَسُوَاحُطًا اطلك ليكريا اخوتي في بيت اسطفانا وفرطؤ باطوق وفرطؤنا طؤس واخا بقوس والنبع شذابيا فقد تعُفِون الهُ رؤيسًا اخايية واله قدوه بولي نفؤتهم لخذمة اللاطها والكي كؤنوا انصا بطيعون الدِّن هُ هُكَدِي ولجيْع الدِّن تَعبُوا معْنَا ويعَاوَنُونًا واناا مرح بعق سطعانا وفرطؤنا طؤس واخا بنؤتث الأنم جبرياما استنقصمون ونغو الدعوافع معا وكونوا الأن تعوون الدّن م على منوالخاك ادر المريخ في الح من المعنا يتريكرا لشلام جيع المخايش لأن المتيا ويقسر الر كذيرالان اللكن وفريسيقلاح خاعدا فالميتهم يتريكرا لشكلم جيئع اخونئا فليتكم ببضام عكى بعص لغث لدَّ الطَّاهُ وُهُ مَا التَّلَامَ اكَ بولس لتستدنخ طيري من المعت وتنك بِوع الميَّعُ فليكن عروبًا مِن بِهَاء الربِّ نعة زنك يتوع المنيع وعينتي ميتكم سؤع

تَرْنِينِهِ النَّانِيدِ

والالار فالم شركا كالنطاني العزاؤ الصرا وامت ان تعلوالا الموتنا ما اصابنا من العين اسما م انًا اعْتَمِنَا عُاندُيا الارْمِن طاقتُنَّا مُتَى كابِ حَيَا تَنَا بَيْدُ وَجَرَبُنَا الْمُنْ عَلَيْنِهُ مُنَا الْمُنْ عَلَيْنِهُ مُنَا الْمُنْ عَلَيْنَا اللّه بتكله الملك المعلمة الذي يبعث الموتى والذي تُخَانَامِن المِيتَاتَ وَحُلْصَنَا وَيُنَ الصَّانَ حَوَا ان نِعْنَا عَوَنِدُو عَالِمُ لِنَا النَّا وَعَطِيْتُ ا تُنا مُا تَعُهُ عَامَّهُ لَكُنْدُن مِن النَّاسْ وَيَشْكُحُ فِي بَسِنا كَتْبُرُون سَهُمْ وَالْمَا تَحْزَا هَذَا شُهَادُهُ خَبِينًا ۖ اللَّهِ بنلامة الصَّادُورِ فِالنَّعَافِ وَبِنَعَةَ اللهُ سَّعَيْنًا في العالز لا تعلد المسد الذولك عند لرخاصة وليتن كتب ليكر بالميا اخرتوي مانحن عليك بِلِعُا تَعَلَّىٰ نِهُ مِنَا وَتَعَرِّعُونِيهُ ۚ وَإِنِي الْأَلْقِ إِنْ تَعَرِّعُولِ ذَلَكُ الْخُلْعُا تَبُدُمْتُلُمُا عَضَمَ قَلِيكٌ مِن كُنْهُواتًا فنركم كالكر فزنا في يوع بخي رئينا يتوع المتيع وبنوي النفه كنت احت مدعما أن أنير ولتنا لوا النع

بتنه في المناب المناب المناب المناب المناب المناب المنابعة الرشالذالناب المافاق ورنتيه وهي العدد النالثه فالنصل الاولسف مِن بُولِسَ رِينُول يَوْع المينَّ الشَّرُ الشَّيْدَ السُّوطي المُوسِ الأخالي أعدالله التي بتورينيوس ع عنع الأطهار الذين باخايرا كلها النعدىعة والشلام والله المينائ وتنايتوع المنع تبارك الشابورتك يتوع المتيطاب الرتحد والدنح لعنرا الدي يعرنيا في منع شراً من النسم طبع كل إيسًا ان نعترك الدينهم في كالفتق بالعَزا الذي نتعري ومن مَبُ لَيْ مُعْ وَكُمْ إِنَّ الْمُعْ الْمُلْكِ مَمْ الْمُلْكِ مِنْ الْمُلْكِ النسا مَلِاثُوا لِمُنْ عَزَاوُنا وَأَنْ كُنَّا نَصُطَهُدُ فَأَنَّكُمُ نضطهد ويضدبنا بن الملعزا بروضا ترووا ن تعترينا فذكك لنفذوا وليكن فنلرح معكامتال اللايفاع الخانصلاكم انخن ايضًا ورجاواً فيتحمّ نابت وعد معلم انزاد اكنتم شركا كافي الاوتجاع

286

عَرْنِيْ وَالْالْيَدُ وَادْلِيك الْبِنِ عِمْ عَلِيْهُمْ الْنِيدِي واني لوائق عيمكران تشروني شرور الاعامة من عنة الغروالضيق ورك لقلك كتنت البكره في الانيا بمؤع لذأية للالتحذيوا بالصبت ان تعلوا فضك مَوْدِي لِكُمْ وَإِنْ كِمَا نِ الْمُعَلَّمُونِي فِلْيَسُ آبِ الْمُ احرت مقط المجتعكم الاالقليل منه والان فلا ينقل عليكر قولي فعد يكتفي هده الزح الراكان لايون وفصلة اخرى الاى انديسكى ان تعَعْرُوالدُوتَوْرُهُ تعلفال لنكفؤ على الخالف المنافقة المنافقة \* فلذلك اطلل ليلان تعلصوا له ودور وبهذا الشبك كتنت البارو الحربك مل تطيعوني في كل في الأ فِن تَعْفِرُوا لَهُ فَأَنَا الشَّا اغْفُرِلُهُ وَأَيَّا عَنِوْتِ عَنَّ عَنْوَتِ عَندُ الْمُلْرِارُمِهِ السِّيحُ لِيُلا يَعْهَرُنا التنطان فأنا نعرف وبتباؤت الغصل لثاني وُلِمَا آنِيتُ اطْ وَسِينَ مُن مُن المنعِ وَالْعَدَ لَي اللَّا يِلْكُ لريكن لي كاهد بالرفع كون الأصادف بها طيطس

مَنضاعِعَه واجتان وادامصيت اليما قدونيد مانفن مَهُ الْيُرِونِ عَبُونِ الْحُرُضِ يُهُودُ أَفَهُ فَالْأَثْمُ الْأَثْمُ الْأَثْمُ الْخُمُ حَمَتِ بِهَا كَالْعِولُ أَوْلَعُلُ مَا أَمْ بِهِ هُوْرًا يُ جَنُديُ لانهُ قَدَكَانَ سِبْعَلَىٰ يَكُونَ فِيهُ النَّعُ مِعُ وَاللَّاكُ ٩ وُلسَّحِقَ صَادَقُ أَنْ مُلْمَنَا آيًا لِلرَّبِكُ بِنَمْ وَلاً. لات اس الله يتوج المتيم الذي بتدميم على دينا انَابُولْسُ ويَهُلُوانِي وَطَمَانَا وَسُلْ لِيكِنْ بِنَعِ وَلا \* وُلِكُنْ مُعُ وَدِكُما مِنْ مِنْ الْأَنْ هُيْعُ مُواعِيْدُ اللهِ الْسُالِكُ تعققت وصارت الي مع بالمتيح ولذلك به فالخله تحقيق لخريبه والشهو الذي يتنشامه على الأيان بالمتيط المكة يحنا وحفنا وعفل رون رفعه في قلوسا وأنااناها في الاشفاقي على الساقورسون ليش ذلك للأماا ولياا يا لا تالخ الكرااعوان على ودرا + وانمَّ المون على الأمان وتُدتَصَت مُب ي نعتى الإاليكم عاجر كرابشا ولان اذاكت انا احزكر في في الانك الذي اخربته وانساكتت الكريهذا ليالا

الذك اخملنا افتكؤن خدامًا المشاق الحدُر ليتربالكاب المارزع لاذ الكابعتك والع يحاة وادكات 15 حدَمة المؤة قُدرَ عَتْ فِي الرَّاجِ عَالُ وَعَالَ وَعَالَ الْ حَيِّ صَارِيوُا مُولِيُل لايتُررُون عَلَى للنظرال وج مُوتَى بن امُلِهُ الْمِهِا وَجَهِهُ وَلَكَ الذي يُطِّلُّ وَكُمْنَ ﴾ تكؤن هيمة الروخ المضلعنها بهتا ومجدا والأكان لخنمة الخص الخدوالبها ماكان نكر الزك خسة الترتكون ابها والمحائمة تصيالتي عُدِّعَانِها عَيْنَ ادامًا قِيشَت بِهِمَا الْحَدُولَ فَانْ دَلَكَ الذي المخلف يطلى كان مَعَدًا واحْرِي لذي يدور وستى ان يلون المُرْف والحداث فادُلنا الأن ها الرَجَا فلستَقلب عَلانِه سَامَرِين الألوي الذكان بلتي الرفع عَلَى حَهَدُ لِيُلا نَنظَمِ يَوْا شَرايَ لَا لَكُ مُسْهَى لذى يُطلِق بُلعِيْت قاوَيْمٌ وَالِي الدَوْمِ الْمُأْرِي ﴿ لَكُ الْمِينَاقِ الْعَنْمِينَ عُلْيُهُمْ مَذَلُكُ الْحُيَابِ سِيَاتِر لَهُمُ وَلِينً مِنْكَمْ عَنْ لَانَ مُطَلَّانَهُ بِالمَنْحِ وَتَّقِي الآن

افي محليت عَنِمُ وحَرَال مُأتَدُونيه + وَالْانعام لله الذي يطهرناك كالهين بالمتيز وينير بناك لخه معهنه في كل للدفائما نحن عُرف طِيْف السّير سَدْعند النين يحكون وعندالنن يهلكوك فالنن ستتوجبون عُضَا لَمُ لِنَا لَمِن وَاللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّ للحياة كان الذن يشتعتون هنوا الأشيا الشناكتابر النَّاسُ الدِّن يِزْحِوُن كَلَّمُ اللَّهُ بِعَينُ الْكُن بِالصَّدِقَّ وكاكأون المتنطق تدام الشونول على المنج النبر الأن انشانخة كرماكن أوعشانا عماجون اليه كغمنا الان نكت للكرفتنا كتك لوصاة أوالي بتلابط انُمْ تَوْعُون بِنَا وَامَّا كُنْبِنَا عَنْ فِي إِنَّمَ المُنوُبُ فِي مَا وُنِي وَرُفِ تَمْرُ عَند كُل حُدُ وَانتُمْ مَوْرُفُون اللرنة الدالم المنوالي خدمنا ها عن التي لتن بعيدا د الروح الله التي ولا في الواج الحال علي الواج مار-لحيُّه + وُهِ كُذِي تُعَتِّمُ اللَّهِ عَندالله ليسُ بانا نتدراة وك لايابى قبل نفينا لكي قوتما بن الله

الزك

لان الله الذي قَالِ نَدُ بِيْرَق فِي الظَّلِمُ نُورًا محَد > 16 يسرق ي قلونه الورم وقد يحال الله العصدالي وع المتم فهن التعنى لنانى اناء خَرَف لكون عُظ المَوْمِ مِن السَّلامِنَا وَقُد نَصْبَقَ عُ كُلَّ فِي ولكن ليس عنسق وسعدب وليكنا ليس تجب نطرد لكاليش خدل كت ولكتاليش مهلك ونعمَل ف خاله في احسًا دُنا مُوتِهَ يسُوع ٥ لنظهر كياه يتوع ايشاني احتادناه فانكثا يَحُنُ اللَّهِ مِنَا نَسُلُم آلِي المُن مِن اجْلِيتُوعُ مَدَالُك النصَّامَيًا وَيَنُوعِ نَطَهُرِ فِي اجْتَادُنَا هُ الْمُ 18 المؤلئة والمئة الآن حازفيتنا والحياه فيلاوين ايضًا الدِّن لنَا رؤح وَإِحَدُ الدَّوْحُ الذِي للأيمانُ كا هزيكلتون إن امنت ولهذا نطقت فيهذا الان نوين ورهذا سكلق ويعلمان ذلك الدكاقسام 15 رَيْنَا يَتُوعِ المَيْحِ بِلَ لُولِيَّ سِيعَمِنَا عُنُ الصَّا

كُلْمَا وَكِنَامُوسٌ مُوَتَّى فَالْهِرَ عِمُونُوجٌ عَلَى لَهُ بُمْ وَفَي اصَّلَ احُدُمُ إِنَّ الْخُ رَعَعُنه الْخَابُ لِأِنَّ الْبُ مُوالَّةِحُ \* وحيث تكؤن رؤخ الرب مهنا لك الحرية ونحن حيعًا تنظرالي يجد الرثي بعق مسننة كالناظ اليدني مراة ونتخول لي ولك الشدرن عداك عد كايوسك روخ الرب ولداك الانتام بقيع الحدمد التي ايدينا كالرغدالى انع بهاعلينا أذ فدر دلت الخنيّات التي ينتحمانها ولانتعالمكرولاناكر بكلة الله ولكتنا بطهورالمي نظهراننت نا بحيع خَايِطِ لَنَاسٌ قَعُامِ اللَّهُ وَإِن كَانَ مُواوَنا مُسَمَّدُ عَلَّهُ فَا غُاالْتُمَّ عُنَّ الْهَالِكِنَّ الْمُنْ مَرَّاعًا السَّوَلَوْبِهُمْ ني مُذَالِعًا لِوَلَائِمُ لِانْوَمِنُونَ لِيُلايِطَهُ رَلَهُمُ نُورًا لِإِجْلِلَ الذي لخدالمتيم الذي فوصون الشالن صلالثالث لين الله المنشأ استركن بينوع اليورنسا المَا النَّهُ أَلْنُهُ وَلَهُ فِيهُا اللَّهُ اعْسُدُ لَمْ مِنْ الْمُلْسِورُةُ

اريون يقحه الاتا فدعلنا فابقنا الناشما كما خالعند بغن اليؤن في رَّبْنا مِبالأيات نتعا الإبالعِمَّاتُ ولذلك عن فالتوك أليتون الحال بني من هَذَا لَمُتُدُونِهُ قُلْ لِي رَبِّنَا وْجُنْ يَرُصَ عَلَى الْدَانْ كَمَّا نَا يُنِي او معين نكون ابَّاه نرض يعلنا والله عِيمًا مُرْمَعُونَ انْ نَعُومِ وَمُلَامِ مُنَاكِلَفَحُ لِيحُرَى كالري سناكا غاله الفي صنعها في الحسك ان كان مُراوَان كان حَيْلًا لنصل لرَّاعِ مِنْلُ جُل انَّا الآن نعرف تعُوكُ لرن وخِصْيَّتهُ صُرُنا لحَّصْ الناس عَليها فامّا الله فعَتْ لهُ ظَاهِ وَن وُلْمَتُ مُنا طاهن بضايرم ولتنا مدح الفشنا عدم بهلا ولكنا نعطين سيباني تنتفروا بناعنداوليك الذَن ينتَخُرُون بالرَّعُوع لأبالتلوّ للآناان كَنَا جَهَّا لا يَحْهُلُنَا للهُ وَإِن كَمَّا عَمَّلًا فَعَمَلُنَا للإَصْبَ المنيج هؤيفيط بناالي فنلاالغلاان كان واجدنات

مُع نِينُوعِ المَّيْمِةِ وَيُعِدِّبُنَامِعُلُمُ الْمُدُّوَالْأَشِياكُلُهُا الْمَا هي آجُلا في تكر النعد بكثين مِن النَّاسَ العادية يَكُفُ النَّرِ لَخُداسَة بن اعْلَهُ الأَمْلُ ولا نَعْبُرُ الإنه وأن كان سَرِيًا هَنا الظَّا مِهِ يَسَدُ فَاقَ انسَالنَا الباطِن يتحدّد يومًا نبوّما ومنتى هَذا الزمان وَاتْ كان فَلَيُل يَعْدَلُنا عَدُلُا عُمَّاعُظمُ الْأَعَالِهُ لدُ اللهُ وَالدُّولِ فَلَسُّنَا نَعَرُحُ بِهُذِهِ الْالْحَيَا التَّيْرِيُّ لَكُنْ بِتَلْكِ النَّي لِالرِّي الآن النِّي تَرِي رُمْنيتُه تَرَوُكَ والى لاتزي الديد تدريع وفديعه الذوان كان بيتت اهذا الذي في الأرخ و في المنتقف فَاقُلْنَا بِيتًا مِنِ اللهِ لرَصْنَعُهُ الْأَيْدِيُّ هُونِي التَّمَا الْ الحالاند فلذلك تنعنه دويتوق اللان نلبش ستنا الذي بن النَّها وفاذًا مَا لَمِتْنَا ولِيسَ نُوصُدعُكُما و ايضًا وانعزل لأن في هذا المنكن سننفد صنعلة ولانت خلعه بالبس فوقه عرف لنبت لغمسوسه بالحياة والذي يعدلنا هذا مواسه النك اعظانا

رُسَيْمُ النَّالِيُدِينَ اللان النَّالِينِ المَّالِينِ المَّالِينِ النَّالِينِ النَّالِينِ المُّلِينِ المُّلِينِ المُّلِينِ المُّلِينِ

الحُمَاه + مَهَا هُوُدُ [الأن الزُمْنِ المُتُمَانُ فِهَا هُوُّدًا الان تعم الحماة فأحدوكان تحقل الاحدثيب عَمِّعُ لِمُلَالِكُونِ فِي خَرْمِتِنَا عِيْثُ وَلَكُنِ لِنَظْهُمْ مِن نَفُونِتُنا فِي كَانِّكُ أَنَّاعُ مِنْ لَهُ فَعُلِمَةً بالقبرالطويت يفالت كابد والكلاك والمنت والفت والمثاق والنغث فالنفت والشَّهَرُوالصَّوْعُ الطَّهَانُ وَالعَرْهُ وَالْآلَاهُ والسَّهُولُدُ وَبَرُوحَ مَعَدَيَّ وَبِالْوَدِ الزَّكِلِاعَتِيَّ فية وبتول المق وبقق الله وبسلاح الترييذ المن والشَّال وَالْحُدُوالِسُت وَاللَّهِ وَالْفِحُوا كَانَا مِصْلَمَ ويخنعتون وكالمجهولين ومخن عروفون وكات نَوْتُ وَيُكُنُّ إَحْمًا وَكَانًا نُودُتُ وَلِيشُ فِي وَكَانًا المُونِين ويمن في كلهين مسرورون ومنكال المئالين فكن بني كندين بن الناس وكأنا فَقُدُ لَا يُحَى لَنَا وَيُعَنِ مَلَكَ كُلِّي وَانْوَاهُمَا البِهِ

دوْن جَيْعِ النَّا تَنْ تَعُدُهُ إِنَّ إِنَّ النَّاسْ حُمَّعًا مُا تَوْا ثُهَا ت مؤيدل كالمدلللا تكون حياة الاحسالنوسه باللذي مات عنم والمعنث ولتنانع فالأن احسل بالجشدون كناع ننا المنيم الجند فلننا نغرف الأن وكاكان بالمترمهو علق عدد وقدمضت الاشيا العسعة وتجذك في عندالله الدروبينا اليه بالمتيم واعطا كاحدمة الرضافات السكان اند في المتيح الذي ارضَ عُظمَهُ عُن عُل الدُنيا ولرسُوا عدم بخطائاهم ووضع فيتناكلة الرضا فالمانحن شنعاديل بدل المتيح وكان الله يتالفه على يرتنا وعن ستالم مدل المنيح ان ترضوا الله فائ ذاك الذي لريك يعرف الخطئة صريفشه خطته سيساللان عن انصًا بالأنان به إبرالاعتباله وانما نطل اليم كالكفوان الانتطال فيكرنعة الشالئي للمكا تيسك 7 النيا الى استحث ك في الزمن المتبل واعيدك في يسوم

الحياه

Water Damage

وسدالناسد

لتنكير كم وقد تست علت المرغبلي في فاؤنا الإت والحيا وكاوان ليهرد الدعظية ولي كم محرك وفائا عُمَّلِي مِن المُحَلِّولُه الدَّمَا الدَّمَا الدَّمَا الدَّمَا الدَّمَا المُحَلِّمَة وَمُرودَة في هنع شُرايدي والتاليقيات وحَدْمُنا مَا قد وسَمَا مَعْنَ لِمُنْ الْمُعْدُولُ مُنْ الْمُعْدُولُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّالِيلَا اللَّهُ اللَّا اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال كل في القيّال من عام والمؤون والماؤولكن الله الذي يعَزي المتوامع من عَزان في طيطون و وليس المتدونة ط بلو واحتد التي الهاسك وقد فَنْ مُنْ الله ومركز وعَيْدَكُم لَنَا وُلَّا عَعْتَ وَلَهُ النَّهُ وَوَرِي بِلا وَأَن كَنْ لَا عَزِيتُكُوا لِخَالَة الني كَتُمْتَ لِيكُرِبُهَا لَا النَّمْ مَنِي كُلُونُكُلْتُ مَا دُمُهُ لِلْأَنْدُمُ مَنِي كُلُونُكُمْ فَلِيلاً النَّالُةُ وَلَوْنَاكُمْ فَلِيلاً النَّالُةِ وَلَوْنَاكُمْ فَلِيلاً النَّالُةِ وَلَوْنَاكُمْ فَلِيلاً النَّالُةِ وَلَوْنَاكُمْ فَلِيلاً النَّالِيَةُ وَلَوْنَاكُمْ فَلِيلاً وَمُنْتَكُمْ فَلِيلاً وَمُنْتَكُمْ فَلِيلاً وَمُنْتَكُمْ فَلِيلاً وَمُنْتَكُمْ فَلِيلاً وَمُنْتَكُمْ فَلِيلاً وَمُنْتَكُمْ فَلِيلاً وَمُؤْلِنَاكُمْ لَا مُنْتَلِكُمْ فَلِيلاً وَمُنْتَكُمْ فَلِيلاً وَمُنْتَكُمْ فَلِيلاً وَمُنْتَالُهُ وَلَوْنَاكُمْ مَنْ الْمُؤْلِقُونَ مُنْتُمُ فَلِيلاً وَمُنْتَلِكُمْ فَلِيلاً وَمُنْتَالِكُمْ فَلِيلاً وَمُنْتَالِكُمْ فَلِيلاً وَمُنْتَلِكُمْ فَلِيلاً وَمُنْتَلِكُمْ فَلِيلاً وَمُنْتَلِكُمْ فَلِيلاً وَمُنْتَلِكُمْ فَلِيلاً وَمُنْتَلِكُمْ فَلِيلاً وَمُنْتُلُونُ وَلَيْكُمْ فَلِيلاً وَمُنْتُلِكُمْ فَلْمُ لِللْفِيلِيلِيلِهُ وَلِيلِكُمْ فَلِيلِكُمْ وَلِيلِكُمْ لِيلِيلِيلُهُ وَلِيلِكُمْ لِللْمُؤْمِنِيلِيلُونُ وَلِيلِكُمْ وَمُنْ مُنْ فَيْلِكُمْ فَي مُنْ مُنْ فَيْلِيلِهُ وَلِيلِكُمْ لِيلِكُمْ لِيلِيلِكُمْ لِيلِكُمْ لِيلِيلِكُمْ لِيلِكُمْ وَلِيلِكُمْ لِيلِيلِكُمْ لِيلِيلِكُمْ وَلِيلِكُمْ لِيلِيلِكُمْ لِيلِيلِكُمْ لِيلِيلِكُمْ لِيلِكُمْ لِيلِيلِكُمْ لِيلِيلِكُمْ لِيلِيلِكُمْ لِيلِيلِكُمْ لِيلِكُمْ لِيلِيلِكُمْ لِيلِكُمُ لِيلِيلِكُمْ لِيلِكُمْ لِيلِيلِكُمْ لِيلِكُمْ لِيلِمُ لِيلِيلِكُمْ لِيلِيلِكُمْ لِيلِمُ لِيلِيلِكُمْ لِيلِكُمْ لِيلِمُ لِيلِمُ لِيلِمُ لْمُنْ لِيلِمُ لِيلِمُ لِيلِمُ لِيلِمُ لِيلِمُ لِيلِمُ لِلْمُ لِيلِمُ لِيلِيلِمُ لِيلِمُ لِيلِمُ لِيلِيلِهُ لِيلِمُ لِيلِم مَعَ مَسَبِّت لِي سُرُورًا لِنَيِّكُ لِينَ وَلَكُ لَانْكُ حَرَّبُمُّ وُلِكَ نَ لِأَنْ عُنَا لِمَا لَكِهِ الْمُ الْمُورُدُ فَيْهُمُ فِي دَاتِ اللهِ لِيُلاَيْنَا الْأَرْسِ قَبُلْنَا نَعَضْ وَ الْمُعَمُّلِانِهُ اللهُ لِيُلاَيْنَا الْأَرْسِ قَبُلْنَا نَعَضْ وَ الْمُعَمُّلِانِهُ والمزن الذي يكون سه يكت بكائد على لنوافظ



منتويحه معيث التوريتا نئين وتلويها واسعه كاضي عُلِينُيا مِنكُم وَلاعُلَيْكُمنَكَ اللَّهُ اللَّهُ مَعْتُمُ وَنَصَالِعَتُم ارُحِتُكُوا وَوْلَ كَا نُعُلَّالَ لَلْابْنَا الْمَصُوني مُا يَحُمِلِهِ عَلِيْرُ واوستعواله ووكرالفصل لحاس والانكونوا قديا لليِّن لا يُؤيِّنُونُ أَيُّ شِرَكُدُ بِينِ اللَّمْ وَالْانُمْ وَاكِيُّ حُلِطة بين النورو النظلة وائ صلوبين الميوالشاه واي نصيب المي نع من الاين اواي النه لميكل الشيخ ميكل لتنطان أما أنم فانكرميك السالخ فَيْكَ أَيْ الْمَانِيمَ وَالْمَرِينِهُ مُرَّوَا لَانَ الْمُهُمُ وَلَاثِوْنَ الْمُهُمُ وَلَاثِوْنَ الْمُهُمُ وَلَاثِوْنَ الْمُهُمُ وَلَا عَمُولُوا مِنْهُمُ لِي شِعْبًا \* وَلَا الْمُلَاثُولُوا مِنْهُمُ مِنْ الْلَانُهُاسُ وَانَا الْمُلَاثُولُوا مِنْهُمُ مِنْ الْلَانُهُاسُ وَانَا الْمُلَاثُولُونَ مِنْهُمُ اللَّهُ فَالْوِنَ الكراتيًا وُالنَّمُ تُلْوُنُون لِي بنين وَمَنَا تُناتِيُون لِلهُ مَالُك كُلْ وَن اجْ إِنَّ لِنَا هُنِهِ المُواعِندُ بِالمِّمَا كُفِلْفُلِّي نَعُوسَنَا مِنْ جَيْمَ عُاسَّدًا لَيُدرُا لَرَوْحُ وَنَكُلِ لَقُلْهَارُهِ مَتَّوِيُّ الله المَلْوَى الْمَوْقِ فَاتَا الْمُكَرِبَاعُدُ وَلَهُ مُنَّدُ أَصَّلُ وَلِلْفَضِّةِ احْدًا وَ لَشَّتَ اتَوْلُ هِ كَنَا

متكنتم ماريحاده في عنص البشاطف والمهدانم عُلِي قَدْرُطَا قَتِمُ وَأَكَازُ مِن وَلَكُ سَالُونُا مِنْ تَلَقَا مُعَيِّكُم يطلب لنغفان بشرونا في خدمة التُدَسَّن وُلِينَ كَلْ نَطَنَّ بِمُ وَلَكُنَّ إِخْلُوا نَعُونَهُمُ لِلَّهُ وَلَنَّا اللَّهُ الشَّتَة اللهُ لنظله عَن ل طَيْطُوسُ أَن يَخْتُم بَكُمُ منو النعُدانيُّ الا انتحَها ولك الما المالم نى حيم الائساً الأيان والمنطق والغام وفي كالمتهاد ريها عندكرس المتالنا ملايفات ايفًا في هُنِ النَّعَةُ وَلَسَّتَ امْرَةٍ وَلِكَنَ بُاجَتُهَا وُ اعكابلا فدخ يت صدق و دروفد تعرفون سعدة شنا يتوع المتيم اندبن اجلارتكى وموالغي لتنتغنو التمسين كنشة واغااف برعلي لاسورة بهدا الذك سنعكم الأنكر فدابتلام مندعام اؤك ليش بالنظائر والعص فقط الالعل الصاء فاتوا الان بالعل متكم لكي كاكان برالنوق اللن تغصوًا كذلك تمون شيمكم بالغِعِلى عُالْدُ فَانْهُ اذْ إِنَّا تَالْانْتَانَ شَيَّدُ يَعَمُلُهُ مِنْهُ

ترتد ويعود بنغويتنا اليالحياة والحرب لذي يكؤك للدُنْيا يَكْتُبُ الْمُتَ فَهُذَا الْمُزْنَ الْمُكِحُرِّ مَنْ وَلَهُ فداهن للراهنها دا واعتدارا ووقة ورمية صُوَّدةً وُعَيِّنَ وَانتُعَامًا مَتَى اطْهُرَمَ مِن انفسّكم انكم الركافي كانئ فليكن مناالذي كتبت بواليلا عُندُ لِأَلْتُمُ مِن الْمُلْ لِمُحْرُرُو لَا بِن الْجُرُدِ لِينَةُ وَلَكَ لِمُعْرِفِ الشاجتها ذكري تببئا ولذكك تعرينا وإشتد مُع عَنواينًا سُرورنابعُرخ طيطوسٌ ادسكنت نفشة ال جيعم ولا أفرى منة نيما انتخرت بدعنك مِن اسْرُولِكُن كَا كُلْنًا لُرا لِحَي فِي كُلْهُن لَداك صار غۇنابلاغندىلىطۇس المئىءى الدرخته كرت لكم خُوا إِيدَلاطا عَهُم عَيما فالرَّبْلَمْوُ وَعُوفُ وَعَمِلُ وَانِي لِمَتْدُورِيتَتِي بِكُرنِدُ كُلْ فِي لِمُسْلِلُ لِمُسَادُ مِن مُ أَنَّا يَعْنُ مِ إِلْهُ وَتِنَّا سِعُدَ اللَّهُ الَّي اعْطِيمًا فِي عاعات الملكا قدفرتنا الت كثق ما المتحاف ب مِن عُمَا يُدهُمْ صَارِزِنا دُه في سُرورهُم وَانْ عُق

الزونيا سيننا وبين عيعا لناس وقدوجهمنا ايضامعهم الفانا الذي تُدَجِّرُينًا و في كُلُون في إِشَاكُنْ مِنْ وَوَعِدنا وَمُرْيِصًا وُهُوالان السِّداعِيَهَا وُالنَصْل المنته باوان كان طبطوس فهو شريكي وعون يا الالأن كالوالفوتنا الاخرين ممرت إجاعات بحب النبية فامرا الأن فبيسان ودنو وتحقيق لفز بكره فاظهر وينمامام اهل لبيع كلها المصلة لنامن إِنَامًا فِي مَدِّمَةُ الْأَطْهُمُا رُفَاتِي لَتَبْتِ الْيُكُرِبِهُ لَكُ فُونُونَ رَادُهُ مِنْ لان اعرف استعداد ضرح لها ولذلك م فرت برعند الماقد ويتين تقلت لهم ان إخايا ستعتف شدعام اؤل وتدخصت غيراريني وانا وجهد هولاد الاهوع للابتعطال المخد الذي نخرناه بري مُنِي الخله ولتلونوا سُنعَدِين كاقلت لقله أن يتممى الماقد ونيتن فيلقو غيرستعدس ستعيدن ولانقول الاستعول بالغزالني انتخرنا بدللا ولكذك الشبب عليت ا

ماصنع بعدر المالا بعد رماليس لالنالا بلون ما يوت بهِ عَلَى حَيْنُ شَنَّ عَلِيكُمُ وَلَكَى كُوْنُوا فِي هُذَا الزَمَانُ عَلَى اليتنوي بيدخا الاوليلان ما فضل عنام سنادًا الاقلال اولك لى يكون ما فضل غزا وليك تناكا لا تلاكلوليكون سِنَكُم المُواسُّاهُ كاهوُمكَّتُونُ انْ الذي اخذ كذيًّا لريفضًا له في والدى اخد مَليَالِ إ شقص مااخذ عن جاجنة العصل التسابع والانفارسة الذي قدف لكرية قلب طيطتن هذا الجدوا الاجتهاد فاند فداخا لي طلبتنا والا كان شُدِّم العنابد به ترجد لحور بهواه ومنيته ووقيهنامعه أيضا اخانا الزي سرحته بالبصري عندالجاعات كلهافتي انذاختان ببرجاعه ان يخرج معنا في هُذِهِ المعَدُ التي تَعُور خَدْمَهَا لتَبْعُدُ اللهُ ولِتَجْيَعِنَا كُنُ النِصَّا ومُعُونَتُكَ \* وعن وُعلون في هذا الأثر ليالم لمخ احديث عسمه في عُظِ فَدُرِهِ مَا التِّي الذي يُحْنَ نِتَوْمِ نِهِ ومعنتون الحناة لانماسينكاوب المنظا

821

J.

الثثاد خضعتم للأعتراق ببشري المتيع فأيثركتم معهم بسلامتلاومع عينعالئاس ادم بصلون تخبير للما من عظم الله التحديث المناسخة عَلَيْهُ فَالمُنَّهُ شَعَلَىٰعُهُ النَّى لَا يَكُلَّ لَفُصَّلَّ التًا شِع إنَا بُولِسُ لَ وَعَلَى لِيكُرِيلَ فِي الْمَسْتَحَةُ وَتُولَّ مُعَدُّ الاندان كنت في المؤاجَّهُ مِعْدَا مِعْدَاعِنَد فِوفًا فِي وانكنت الفاعيدا لواتق لاواشلا الااضطر الدانست عُلَيكولنتي وان اسطوا واصول كالذي الم على زاس منكم يطنون سُاانًا سِبَ بنائع المندوي فان كفانشى المتدفلتنا تعلاعال المستدلان خلاح اعالنا ليشخلاج المسرنابيق الله وبدنستة ونهدع المنوب المنعدونية فالغلاالكنين وكلها لبريع وُسْعًا طَهُ مُا دُدُه عِلم الله ونسي كُل مُن النظاعة

المتيم ويكن مستعدون للاستام بن الدَّن الدَّ

بمعون ولايطيعون وداك اداكلة طاعتكم

JÉ.

15

اطلك لي اخوي مولاء ان باتر ويستنوي الدرنت مؤل تلك البركة التي اجبتم المها من قدل لتكون المركة التي تلؤن بالمشيَّة لأَج المؤن بالمنهرين المل الرعبة وَالْشُرُونِ فِا مُنْ مِن فِرْرَعِ بِالشَّجِ بِالشِّرِي مُصَدِّين يَرْمُعُ بالبركة بالبرلديك ونف كل مرى كاينوى ويضافر في قُلِيدُهُ الأَكِمَا يَكُون بالخرن والاختكر ا وُوالقَّهُدُّ لان الله الما يحت المعطى المزخ بعُطيَّتُهُ وَاللَّهُ وَالدَّ إِنْ يَلْمُلْكُرِ مِنْ نَعْدُرُ خِيرٌ عَيْ تَكُونُوا كُلُومُ فِي كُلِّ كُ سِن المركز تنالؤك ما يكنيكر وسنا ضاؤت بكل عكل صالح كاهوملتك اندفرق ماله واعطا المتاكب ومرة واع الي الارد فالذي يعطى لزارع البدور والنزالظع هويعط كرونك تدرع وزلي نار بركم التستعنوائة كالمن بكالسنام م الذي يتركئ لدننا الناكسة لان عُلَهُ بِهِ الحدمُهُ ليسُ أنَّا يَعُدَّ فَأَمَّهُ الْقُدُيِّينَ مَعُطُ بُلِقِدِينِ خَلْهُمُ ويكالالتكالة واختياله فالحدثه لمحدون

مَوْم احِنْ وَلِكِي لِنَا رَجُالُومُ لِدُ وَزَلِكَ أَذَا فِي مَا نَرْعُظِم معه قدريًا وازدر ناعي سنها ف سنت بن وراير ولانتخد بتُدرغرنا ولايتًا لريكن النَّالة وصُلَّامه الماول لاول مِنا + عن انتخر فليفتخ ريالي وليسَّ من مَرَح نفت مُ هِوَ الْمُعْرِيلُ مِن مَدِعَدُ الرَّبِ وَتَعِنَّهُ الْمُصَلِّلُ الْعَاشِير 10 881 ليتلزكنه تعتماؤني وتصبعك لي فليلاحكى انطق التمايا في عائد لي صَابِرُونُ النَّا اعْسَارَ عُليَالُ بِعِينَ اللهُ لاني مُطبت لالرُحُل وُاعِد بكرا تعَيّدُ لا تَدْيَكُم الح المنورُ وانا تمايف لعل كاصلت المتدخوا ولاما الذكان تنتدخا ووران وكالم الانبساط والطها والتي المتيع لاندانكان الذي اتاكر دُعَاكرالي بينوع المُركز تدعير عن الب اونلم رصاا خرار تلافوانلموة اوسترى اخري ارتكونوا مسلموكا الكتم تشتحشنون الظاعب وقداظن واركاني لراقضدني تحافن لرتك

ا بالدَعِنُ مَا خُذُون وَنَهُ طِرُون الْمِالنَا لَ وَنَيْ بَعْتُهُ انَّهُ مِن اوَلَمُا المتيمُ فلنعام هَنا كا هُوَ للتيمُ مُكَدِي كُنُ لِهُ النِّيُّا وُلِنَ آلَا الرَّا الْانتَخَارِ اللَّالْكَانَ الذِّكِ أعطانيه لتنكافل افتغر باك لإندائا اعطانا دلك لبنيا نرلالهد مرغيرا فاهر أك للانظن طاب الى اخوفكر برسُالتى فاق بن الناس يعول النب الريّا النَّهَ مِنْ لَهُ يَكُ تَوْتَهَا وَلِي الْحِيْمُ صَعَيْفٌ وكلمة حقين ولكن ليعلم ن يتول فذا العول ات كانحرُ عُلينةُ فِي كَلْامُنَا فِي رَبِّالِلْنَا ادْابِعَدُنا مُلذَكِّ تَحُنُ الضَّا فِي الفِعَال اذا دُنُوبًا وُلَسُنَا بَحْدُى انْ تَعْد انعَسْنَا الوَنعَا دُلَهَا بَاوُلِيَكُ الدِّن يَنعَزُونَ بِانعَهُمَ ريدُمونها الانم مُ التن يعدلون انتهم فادليك الينهون والمائحي فافالاننتز بالدس افدارناه النَّبِرُلْكُ لَا لَهُ عَمَّدُ اللهُ لِنَا مِثْنَ سَمَى لِيُهِ لِنَا انيًا نُدُح انفَتُكُ كَانَا لَرَبُلُغ الدُّو بُلِغَد النَّفَيْنَا المكرنت رئ المتيخ ولن نفتى رئوق قدرنا وكالنصب

11

فربتنك المثابنه 10) لمنشته ملك النؤر فليس عظيمان مستند حدامد الخدام البراؤليك الذي عا تستهر انعدهم الي اعالهم المصل لحادى عنروا قؤل الشالعك 63 احكا يُطِن ف ان حافظ فاللافاقيكون كايعبل الجامل لانتخرائا انصافلنا ولشت اتوله لا العُول فِي امْرِيُّهَا الآنَّ قُولَى هُذَا وَانتَحَارِ رَبِيْوَلَهُ تتات التَّاجَهُ لانٌ لِثِدًامِنِ النَّاسِ يَتَخَرُونِ الْمِتَدَا والالنشا انتخريداك ومرتضي انتسعت ومطنعوا لامل فض الراي فانتم مكا وتنعادون لن ستعند لاويستاكان أخد الخديث الم ست بعليه فن يمريز على عومير اتولف منزلة النم كالناكن معفا عنكه والولينعص الزائ اتلامان المدعتري على خالالالا أحترك علله ان كانوا عبرانين فأنا أنصًا عبران وَانَ كَا مُوْالِسُولِ مُلْكِينِ فَإِنَا إِنْصَالِتُولِ مِنْ الْمُولِ فَعَ

الكفياط لغاضلن فانكث عيثا في المنطق فا كذلك في القلم وقد ظهرنا عندم في م رشي ولعب قداج مت جرمًا إذ وضعت سنى لترسعو النم اد بشري بِشَرِيُ السَّبِعَيِثَن ﴿ وَجُلِبَتِ جَاعَا تِ الْخُرْكَ فِي النفقات منها لحدمته وكأ قدمت عليكه فاعتجت المانقل على مدمنه برائد نقري ما جي الأعلى الين ونعواب ما ورفيكا فعفظت نعني ن كارى واناستعمط لها للالفل علياروان مق المنح لكاين في الملايسطل هذا الغيري بلاد اخائيًا وَل وَلَكُ الْأَن لِأُودُ إِلَّهُ عَالِمِ اللَّهُ وَلَكَى انَّا فَعَلَّمَ هنا فانعله الصَّا للنَّظع عَلَمَ الذِّن يُطلبون الغلك ليلغؤا مثلناني هنذا الانوالين ينتخرون به وهولاء الذن اذكرم رسل لذبه وفعله عدت يشبهون سويهم السل لمترولسه المسا بتغيث مند لان اذاكان التنظان موايت

النابيد

والمناجوع كانت تكتنفني في كارية واهما في اسبر الخاعات كلها وفن يُص وكامرض أنا إن كان كان تُلااحَمَّةِ الْأَانْ كَانْ الْأَمْتَارِنْبَغِي فَانِا الْمُزَارِهَايُ وَقَدَّ عَلَمَ الشَّ الوُرْتِينَا يَتُوجِ المُنْكِ لَمُنَا لِكُ الْحَالَى الْآلَدُ الى لتَتَ الله وكان بعشق المِبْ خيب ك ارطؤ يللك سرصدمدينة الدشقيان الاحدك فدلوني ن كن المتوري زئيت ل و يوت بن بديد الأوقد سنغيك الانتكا رولكته لاخدسه فاضار اللانال مَّا اطْهُرِتُنَّدُنا وَاعْلَىٰ إِمَا اعْاجِيْهُ اعُن رُجُ الْمُؤَمِّنُا بِالْمَتِّحُ تُسُالِيمُ عَثْرَةً سَنَعْ لاادري الالجشدكان التمام بغيليشذ ولكت الشاعد الذاخ اختطف الي التياء النالغة وأناعارف بهذا الانتاك وكاعلي انشا ابالجندكان وأكام بغرالمندولك السنغاماته اختطف فالزوس فتركلاما الايرصف والمتداعد على نيطق بدوقانا انتحرابر فالرائانتي فان كانتخريبكا

كَانُوا مِنْ سُلِكُ مُرامِمُ فَأَنَا انصًا مِنْ نَسُلَمُ وَإِنْ كَانَا تقدم المنع فائا اتول بنقص لرائ ان انصل في در مهم الكة وعااحتلين انواع العرك مضلمتهم ومناصب عليدس انواع الوثاق والكولانفل مِهُمْ وَبِا لِأَثْرُانِ عَلِي لَمْ السَّالِيَ مُثَرِاتَ لَنْهُ وَ السَّلِيَثُ اليهؤد بالحلافتن ترات علاستابعين اربعين غلمصلن وضرب القضمان لشغراث ورجت مِنْ وَنَوْ فِي فِي الْمُحْرِثُلْتُ مِثْرًاتٌ وَمَكْنَت فِي الْمُحَرِّ بعيد سفينك لللاونها راه وى المني في لطرِّيات دىوعًا لئين وفي الميدون هول اللانها وفي لليد مِن النَّيْ فَي لِللَّهُ مِن السَّعَوبُ وَكُنتُ فِي سِلاَّ المان وكذف في المحية العنا دوكن في الأ فِ الْمُرَائِرُولَاتَ فِي الْأَجْنِ الْأَخْوَ الْلَهُ وَكُنْكُ لذواعث وتنهرطؤيك وعوج وعطن وصسا ك دُور و مُور مُور مُور كُلُوك الشياك لذي قَاسَمتها عُيْد ق تسبة النائيد

الخصلة الدالم لأنقل عليلا فاعتفروا لي هذا الزئث وَهُنِهِ المِرِّهِ النَّالِئَةِ مُداتِّبَعُدُدت للقَرْوعِ عَلَيْمٌ ولرافلكرمؤونه لاني لتئت اطلب مالكوالاالا وليتَن يُحَى عَلَى لِلْهُنَا إِن مُدْخُولًا الرُّخَارِ لِلْمَايِمُ الْمُ بُلِعَالِي للإلا لِتَكِنَّا يَهُ وَانَامَتُ وَالْالْمَ الْفُفَ النَّعَقَاتُ وَابُولَ بِدُنِّي دُونُ نَنُونِهُ } وَإِنْ كنت عين افرطت في عبيته تعَفُّرُك التم في عبِّي وعَسَب الأالون انانقلت عليلا السنرين الميك ارجال اكرنهل ورود على لما عدومه بداللاانا طلبتاك طبطوت فاتيانا وبعنت الاحمعة فهل عَرَّهَ فَ نَعْسُ طِيعُولُ لَيْ عَا مَهِ الْمُرْارِبَعِ بحيقا بردح والمه ونتغؤ االا ارفلهلا تظنون انانعتذ لاليلاا بالنطق ننتكم قلام المتيم كمناتنبا والخذالانكآ كالمحضوظ لمالك صفاا

ا لابالأوحاج وان انا احبيت لن انتخر المركن سُعبُها لِآنِي أَغُا اقْوُل الْحُقُ ولِكُني أَخْمَتُ لِهِ مِنْوَهُمُ عَلَيُ احْمَدُ الذيمايران ويتمعن ولنلا ائتكولكك بأالاب الاعامية فريت بعوكم بن مسدين ملك النطاء لى بونخني ويقعنى فلا استكار و قد طلت في هذا الى زى تلد مرادان بعارتنى فعال لى يكونك تعتى وَلِمَا مَكُلِ تُوتِي بِالْعَصِ ۖ وَلَمْ الْمِتَحَدُمُ الرِحِياعِي مترورًا التُحل قنَّ المسَّمِ عَلَى وَلِدَ لَكَ ارضِ الْأَمْاعُ والشَّمْ وُقِا لِنُوايِدُ وَبِالطُّرُدُ وَالْحَبِيِّنِينَ سَمِنَ لِلنَّبِيحِ وَمِي كُنْتُ وَهِمًا غَيْسُدِانًا قُولٌ فَقَدَمُ الْآنَ ناقص لراي انتخاري لانكراجو جنوني وكنتم عنون ان تشهدنالي للانى المانعيض شياعن الريسك الغاصلين التامية وإن لراكن شيافقد علت الات الرئيل فيأبينه بحينعا لضغ فالجرابخ دبالعجاب والقوى النكاستكم عن الحاعات الاخر الأبهاب

21

انتكفؤا ولفللالتم موقنين بان ينوع المنبحال فيلاولين لرئيكن الك كذلك الكرلم ولؤت والما رجوان تعلوان اليتناود ولين والااشل الله الالكون يناشي في الشر الأن طهد عَنُ عُمَّا مِن بُولِتِكُونُوا المُمْ تَعَلَيْنِ الصَّالَحَاتُ ونَاوُكُ نَعَنَ كَالْمَرْدُ وَلِنْ فَا نَالِانْ يَتُطَيِّعِ اتَّ ىعَلَّتِيًّا بِضَادُ دِ الْمُنَّ بُلُمًا فِيهِ الْنَصِي لَكُنُّ وُلْنَا لنسرادا ماكماعن صعفا وانتما توريا وندعو للرمع ذلك انصاان تكلؤا ولهذا اكتابلا بهن اللاشيا وإنا غات عندوليلا اصعب علياوا داما قدمت بالسكطان الذك اعطان مالث لتعويثكم لالاتماطر بفاللان فالموت افهوا فالكافا واعتزوا وليكن الضلووا الالغدبينك والشرك الذد والاتفاق كون معم يتالعضم على سمب بالتبلة الطامي وعيم الاطهار والعديين بسروا

المكاحكة واناخاب ان اقدم عليدو فلااجد رك استهيء لاتجدوى ايضاكا تحتون ولعله يكؤب فيلم شقاق وهند وهند ومعصدة وتوروعمه وَاسَّتَكَارُوتُغُبُ وَلَعُلَى أَذُ [البُّنَّةُ لِيَعَىٰ اللَّيُ فاغتم كذير على المنافي المطوا ولرينو بواب الغات والزيَّا وَالنَّسَوِّ لِلزَّكِ مَنْعُوا نَهُذِهِ الرَّهُ النَّالْثُ مِن القِي الاتبائر والآن شهادة النين اوثلث العقى كما قوك وقد كنت قلت للا الولا والقدم واقول النصاحا فلت للرفي المرئين اللتن لنت يهماعنك الما الآن فال الماليلودانانا عنداولهوا الدِّن اخطو اولغيرهُ الى ان عُدت الدراسَّغَيْ الازر تريدون بحرية المتيخ الناطق فت دلالالد لأيضعف عنكه ولكنه تول عليه وأن كات مُلْ الصِّعَفُ فَانَّهُ عَيْمَةُ مَّاللَّهُ وَيُخَالِفُهُ انْعَنَّا معد ويَنُ ايضًا معد احسا بِعَقِّم الله التي نبيج وبوا تغويه الالمام على لأيان التما وتعوله

الانتنا

2F

28

السُّلَام شُلَام زَّيْنَا يَغُوجَ المِينَحِ وَعَبُّلَةٌ وَخُوكَة رَوْحٌ مت مرايد الخالق الخالف المناطق التدس عاعتم الب الرتيالذالي الهل علاطئاؤه مت العدد الزَّابِعُه ﴿ الْمُصَالِ الْلازُّلْ \* كلة الرسَّالة النائيد إلى اهل فَهَيَّدُهُ وكان كتب ها مِن بِولِنْ اليَّولُ الْإِن سَبُرُولُ إِبْدَى انسَات مِن فِيُلِيغُوسَ مَا تَدُونَيُا وْبِعَتْ بِهَا مِنْ طَيْطُوسٌ بريعتوع المتح والسالات الذي بعتدين بي ُ ولوقًا وُالسُبِضُ وَإِيَّا ابْلُامِعَلِينًا رَحْمَتُهُ الْخِلْأَبِوامِنْ الأموات من عيم الأخوع المن عم ال الخاعم التى بعلاطيا النعم معلم والتكلم بن الله من رينًا بيوج المتوالد في مدل نعتكم دوب يفطايًا نَا لينقد نَامِن هَذَا العَالِ الدِي كَشَيَّة الشابنينا الذي لذالحكد الحائد الأماء ائين ولف لمتعتب كيد صرتم تعاون بالرَّموع عن الأيان بالمنع الذي دعا رسعته وتسكون الي بعثري ، إنا المرك المتت موجودة ولحن ائاسًا بدلهو نكر عج ويعبون ان يبدلوا شرك لمتيد فان اترنا عَن ايضًا اوكلك بن التي ان يت ركز علاف ما شير كالح

مُ اللَّهُ اللَّهُ مِسْقِ الشُّهُ فِينَ بِعُدِيِّكُ شُنِينَ مُصَيِّبً الى وصليم الالفي متعان الصَّعَا وَاقْتَ عَنْكَ تَجِينَ ع من عنديوكما وكرازا حداسكواه بن الريسل الانعت أَمَّا الرَّبِّ وَهُنِهِ الْأَسْيَا الَّتِي أَكْتُ بُهَا المَكُوا للَّهُ يعلمان لشت الذك فيهامين بعدهده الخطوب البسالي بلا سؤريا وتثليتيا ولريكن يرفي المهمى واعات المؤمنين بالمشير اللاتي بأض بؤوا ولعمم كانوايتهون بهذا فعُط ان ذلك الذكان مِن وَيُلْ يُعِلُّهُ مَا مُؤْدُ [الأن يَتُ رَبُّ اللَّهِ النَّاكِيُّ اللَّهِ النَّالِيُّ اللَّهِ اللَّهِ النَّالِيِّ كَانْ لَهُ نَا مُضَّا نُمَا مُنْ وَكَانُوا يَتَّرُونَ لِللَّهِ بِشَبِّي مِنْ بعداريعة عشرة شندانصًا صَعَدت الى يَرُوثُ لِي مع الما أوصيت عي طيطوين والما صعدت المع اوج ال فاظهر الهري التي الأوي الهالى البيعي وبنينتها للأن كانوا ينظنون اللم بعُمَّدتهم بم البيني وبين هم لعلى الون سعيت

ملك ورمًا وكالراسا والانفلة والأوها الكاقول المانصاان بشركانها ف بغارما بشرنا كربد وقبلم فليت عَرُمًا المُطلبي الله الح لناس أم الى منذا واليالمان ريد المئدة ولؤكفت لي البيء أريد رضَا لَنَا مَن اذ ف لماكنت الون عسَّم الليَّم \* وَإِنَّا امْرَا يُلاحُونِ انَ النُّرِيُ النِي تَوْلِئُذِ اللَّهُ ثَرِيهُا لِينَة مِن بِسَرُو لَابِن انسَّان وَمُلتِهَا وَمَعَلَّمَهُ الكَّهُمَا بوجينوع المتيم وقد سمعتم ب مناسبة في في الهوديّة الى كنت طائق الجاعة الله كن رًا وي مَهاد في وكنت في اليهوديّة انضل كنيس اقاري وانتاى النن في حسي وكنت لرداد عبي في علم اباي مل الحت الله الذكي فرزني من بطن اي ودُعان بنعت أيعلن العائد الشريدي الشعيك كالسكاعتي الظهر لك الي ركم ودم والطلق لي يروشلم الىالرينة لل لأن كانؤافينكي ولكن يوخفت الى الأبيان

لنقوم بخن باشرا لشعوث وم المرالحنان في تعهد التاكن فقط وعنايى ان انعله بع الخلة وُلِنًا تدم الصَّغَا انطاكيهُ وَحَتَهُ مُواحِهِهُ لا لَهُ كَا وَا يزة رؤك به ودرك لانه قنل في المنافية يعتوية كان ياكل والتعقب ولماآ والسنعرب وَلَكُ وَاعْتُرُلُ لَهُينَةً الْهُلِلْمَةُ أَنْ وَكُرُ الذِّنْ عَامُوا الى عادوا الى هذا الأسرين سابواليهؤد متى ان مُوا بالنشام الهم وصارير المهدر وكالايت الله لايشلاك لحدة في مقالب رئ قلت للصَّفا لحصر بن جيعم اذ الذي انت الدي انت يهودي تعين عَيْسًا سُعُونِيًّا لايهُودِيًّا فكيف تَضُطر الشعن الانعبشواعشا بهؤدرًا وأن كما عن الين عُنْ بَهُود دِن جَوَمَ نِا وُلْمُنَا مِن الشَّعَوَبِ الخطاة لأنانغلم انفلا يتقرا لانشان وراعال سنندالنامؤس بالايان بينوع المنوفع ليشا امنابيتوع المنيخ وبائيا تنابه تتأرف لاباعثال

أواشعي طلاه وطيطوس الضا الذي كان مع وكان سعوتيا البيطراليان يختتن المصل النابي فن اجل الاخوة الكذبة الذن دُخلوا علينا لينعَسُّوا مَا لنَابِن الحرُيَّة الفي وصنت لناميت وعالمت ولي يستعند ونا ملهب الالعبود يُدلهُمُ سُاعَدُوا صُو اللي تثبت عَندر معينعة البشرك فاما اؤلمك الين كانوا يطنؤت الهمالين يعتدهم على سلك اكانوا فيما سُلف فلم عنيني أن أبين بن مُ والله لايران الناسِ ولا يما يمُمُ وهو لا باعيانهُ لِيزَيدُونِي شِيًّا وَلَغَيْرُ لَلَّا وَ رَاوُنِي مَنِيدُ اتنت عُلَى بُتُ يُعلَى لِللهِ كالتَّما لَصَعَا عَلَيْهُ مِن الفللنات والنادك الذك عطا الصناا الأحتهاد في المُعْلَالُمُ اللهُ ا الرسَّالَةُ الدَّاكِ الشُّعُونِ وَلِمَّا عَلَم بِعِمْونِ وَالصَّفَّا وَيُرْفِيًّا بالنغم التي اعطيتها أولئك الأين كانؤا يظنون انهم عَدَهُذَا الْأَسْرُ عُضَدُ ذِنَّ وَبُرْنَا بَا بَيْنِ السَّرْكَةُ

انحاق و

المُشَدِّدُ اغْالَمُ هِنِهُ الْمُكْانَا عُلِمُ اللَّهُ الْمُعَالَمُ اللَّهُ الْمُعَالَمُ اللَّهُ الم وبالستهاكات عشاالغصل لثالث اراهزاك الذي ايد كرا لزح مضاريطه وكرا لحالج والآلات ابن اعًال التركاه فعل اك بلزاؤين عُما عالامان المنابقة كالبن ائرافهم بالله مُحتَّبُ لهُ ذَلِك بِرَا وَالْعَالِمُ اللهِ النِّن مُ مِن الْمُلْ لِلْمَانُ هُمُ النَّا ابْرَا هِمْ مُعَمَّا ولات السفد علم من قبل الشعف اسك يتذرؤن من الايان عبق منشر الراميم كا قال الخلقه الكتاب لطام ان بك يدك عنالنعث سارين فقد تبئين اللامنين فم الين سباركون الراهم المهن فامَّا الرِّسُ مُرِف اعَ اللَّاسُ مِنْ فَالْمُ تَحْتَ الاسيا اللعنة لاند ملتف في التولاة ملعون كل ب لايعل جنع ماكث في هذا لناموس الان ما عال التوراة ليس بيّر باحد عند الله وهذا طاهد معدون كالديات البابليا يحيا بالآيات وعدد التوراه ليست من الليان المن عليا

النامؤين لانه لايت زياحدا غال المناموين فصفض تربدان نتأور المتح الغينا تحن يضا خطاه انترك السَّيرِ أَذِنْ خَأْدُمِ ٱلْمُطَيِّمُ فَأَشَالُهُ مِنْ دَلَكُ فَأَنَّ اناعدت ابي ما قدهدت اخرت عن نعتم لي متحاور النَّامُوسٌ وُأَمَّا إِنَا مَقَدِمُتَ عَنِ السُّرِيعَةِ الْأُولَىٰ ۗ ناكربعة الاخرى لأحياشه ومهالتيم صلبت ولسَّاناا لأن الحي ولكن المينواتي في وحديه الحاءالك كانتها الحشد أنامي الأيان أن الله هُذَا الذي احتبى وبدُل ننتُ وُرون لَسَت المحدنعة الشؤلت كان المرانكا مؤمن قبلينة التراة فالمتيواذ نسمات باطلة يانا متى الزاب مَعَتُدُ لِفُلَاطِينِ مِن ﴿ اللَّهِ عِنْدُمْ عَهُدُمْ بالمتئومنصوران عيونلامصاؤيا وهذه الخلة الواضة أوكذا عجها منكوامن اعال المنامور التيم الزوع اؤتن عاج الكيان اللغبن مهلاهب كله الكرافتية المركز اروج وتريدوا المعتوالان

1616 كاتي الذرع الذكان لذا لموعن وانزلت التنهم الملايلة على وتالذك لان واسطاعتها قاعياً بها وركت الويت طواعدا واستواخده والمدمواننطن الأن ان الناموس صَاءَ ولموعَ لأَسْمُعَادُ اللَّهِ وللن لؤات السُّنَّه كانت فَرَيْضُه بِنَا لَ بِهَا الْحِسَاءُ لحقها دُالدِّكَا نُ يَكُونِ مِن عَالَ لَمُنَهُ غَيِالُكِامِ مُصْرُكُ لِي عَمَا لَا طُنَّهُ لَكَي بَعَالِ لَوْعُما الأَمَالَ 1-86 بيتوع المتير للنين يؤمنون بوم وتبلل ساتي الليمان كالمخفوظان تحط لناموش أذبحت مخضرف للأثمان المزموللطهؤرفينكا وانماكات سنة القِيل ومُرشِك لناال السُّم لنتُرُوالآيان بة ملاكمة الأمان النصحة الدي المرك المرك يدن فالتم عبعًا النآالة بالأنان بيتوع الميّع والمت الدَيْنَ انْصَبَعْمُ المَيْحِ فَالمَيْحِ لَبُسَمُ لَيْسَ وَلَكُ يهوري المتعوي واعتدوا مرواد الاولا

كتب بنهاجي واماعن بعَدانيرانا الميرب لفنة الناموين واحتل للعند عنا الانتملنون ملعون كالمن على على على تلون بركة ابراهم في الشعوب بيتوع المتيم وننال ير موعود الرَّج بالأيان النكل لراجح إنها الأخوع اتؤلك كأيكؤك بيك لنانزات مصيّمة المانشان التي تحتني الإردلها اخدو لايعير شيها واشاكان الوعدت اللَّهُ وَزِيرِعُدٌ وُلِيقِ لَهُ لِدَرَّارِيكُ كَا يَمَالَ فِي عَنْ مُناعُ الْمُرْعَكُ كَايِعًا لَعُلِي الْمِدِ لَكَ الْمُرْعِلَ الْمُعْلِيمُ + وَإِنَّا امُّولُهُ فِي أَنَّا لَمُنَّاقِ الذِي تَعْمَقِ مِن مَبُلَّ الله فان الناموس للزي جاء بن بعدائع ماي ونكنين شنة الانقدراخدا نيردله وسطالاوعد الذي كان فيدوان كانتالر اندمن مبال لنست فلست اذن من قبل لوعد لات الشاعطا ارايم مُااعَطَاهِ بِالْوَعُد الذِي وَعَنُ فَاشْبُ سُنِدَ النامور للأن اناائرك بن اجل لعصيد من

1,

ا في الأخاطان كان ما تعسك فيكم صاريا طلا المؤلؤ منكفانيان الشاشلاكنك كالفوتي الااطلك ليكو الأزار تذنبؤا الأوقدعلم الي بشرتكرمن فشل عَلَىٰعُفَرِنَ جَتَرِيُ فَلِمَ لَهُنِنُوا بُلَيْنَا جَشُدِي وارتنعو عنوا الهنزلة لاكاله قبلمون وَمَنْزَلَدَ مِنْوِجِ المُنْفِرُ فَايُن عُبُطِيَهُ الْأَنَّ الْأَلَّالَانَا أَنَّا اشهد عليلاوا كراؤ اشتطعتم لكئم تعلعون عيوير وتعطونيها افعتراكنت للامات بُسْرَيْرِ بِالْحِيْنِ إِمَا انْهُمْ بِحَسَّدُونِكُو فِلْمِيْنَ وَلَكِبُ للمستناث ولكهم يريرون حمسته لتكونوا استم تحشدونهم وانفلختنان تخشدفا على لحتناك في كُلُونُ لِأَوْ الْمُسْتَعِنْدُمْ فَقَطْ اللَّهُ الل الاتياالماعودني تكضهاللواناهيمي سيصور المنيح يا قلو بر وقد كنت اخت ان الله الله واغيرصوتي الانيسعيك سنده فاخروني اائتم

15

الني الكاكريني احدبينوع المتيط وادرتم للترم فالم الان رزع إرافيم وورية الموعد والول ق الوارك مُا دُام صَبِيًّا وَلَا فَرَق بَينَ مُ وَبِيلَ لَعَبِينًا وَهُوسَيْم حَيِّعًا وُلكنه تحت الرَّتُ التَهَارِمُهُ والوَكل اللهوت النكوتسة ان وكذلك لحرابطًا كين مَّا اطفا لا كنائنعتدي الاكان هنا الذينًا وكاحفرانتضا؛ الزُمان بعنشالسُّ ابندُ وكان بن امرًاهُ وَمَد لَللَّهُ مَهُ ليشتري الين تحت الناموس لكي تعوى وخريق المنن ويمااللم الما بعث السائدة الم المواكر وَلَكَ الذِي يَدْعُوا يُا ابَّانًا مَلْتُهُمُ الْآنِ عِبْيُهَا لِللَّهِا \* وُلُوانِمُ ابْسُا فَانِمُ وَرِيْهَ السَّبِيتُوعِ المُتَيْمِ وَهِيب كنتم لانعربون شافقدعبدتم البن ارتيكونوا عُواهُمُ الهُدُ فاللَّان أَدْ فَدَعُومُمُ اللَّهُ فَانْكُرمنه تَعْرُفُون كنترا فكنف عدم ايضًا فعطفتُم على الدالعداصِ الضعنعة وتراقب ان معتلالها فانت اذتت الماؤن الاتام فالشهؤن والكرمنه والتنبن

ولبنها الانة لايرك إن الأكمة مراب الحرّة بعك الأن كالخف لتناي الأمد الخالج لحرة فاستوا الارعلى الرُيِّيْدُ التِّي انعُ النَّيْرِيهَا عَلَيْنًا \* وَلا تعودُ وُالْأَيْنَاقَ منوسكم سترا لعبودته المصلكام مرؤما نكل انجالا وا بولسُّل وَوُل لَكُم الْكِر إِن الْمُتَتَّمَةُ السَّمَعُ لم عُند المتح شيا واشهدا نصاعلى كالنسان اختن الله واجب عليه اكال عيع سنة النوراة وقد تعطلة بن المنو المعدد من يلمن التروالتند وسقطم بن النحدة فامّا ين بالورّح الذي فالإيان فاتاننفط ارتجا الدكن البولاة فيرتنا يتوع التكولا بعدالخنات وفالغركد شيا باللامان الذي يكالي لحث مااحتن ماكنتم تتعون فن لهذ حَقَّى مُرَمُ لاتد عنون العنى فاشارعان اليس فالك الذى دُعَا يُووَا لِعُلِيكِ فِ الْخُرِيخِ لِلْعَسِيدُ كُلِيهِ الْ والولوائن فيرسنا الكراكترتاب شيااخر مَعَثُرُ مِن الْكُتُ الْمُرِكُونَ كُتُ شَنَدُ الْمُرَادُ الْمَاسَمِينَ مَا فِي الْمُولِ فَأَنَّهُ مُلْمَتُ فِيهَا اللَّهُ كَانَ لِإِبْرَاحِيمِ النَّانُ احْدُهُا مِن المُهُ وَالْأَخْرُمِن حُنَّ عَمِانَ ابِ اللامه ولدميلا أحتدانيا ولادين الحنت مؤلد موعود تبقيد فامرها مثال لتربعتين العتيقة والحديثة كليتهما احدثها بن طؤرشينا والع العبوديدالفي هاج وفاجهي عبلينا الني بازابيا ونشاكل اور ثليه في المستعلى اللارضيَّةُ وَنَعْلَ عَلَ لِعَبُوديَّد هِي وَبِهُوهَا وَاسْ اورخ ليه لعليه فانتها عُرّه التي هامّنا ولاته مُلْتُرب في اشْعَيا الْعَمَايِمُ الْعَاقِرِ الْفَيْلَاثِلَا وابع والمتغايتها الفي لائطلق لائ يالمتنب صَارُواً الْدُونِ بِي راء الرَّرِع + فامّا كُن يَا احْدُهُ فائابنوا لموعدمت لاستحق وكآكان حينيد ذلك الذي ولد بالجند يطروالذي ولدبا روح مكذاك الأن يضا ولكن ما الذي قال الكتاب قال اخرخ الله

العاظ الط

الخليقة

والعصان والتعاطع والشفاق والحند والتتل وَالسَكِ وَاللَّهَوُ وَكُلِّ السُّمُ هُذِهِ الْأَسْدَا وَالْمَن لَكَ لْعَارِنُونِ ذَلِكَ كَاقِلَت لَكِرِ الْوَلِيَّا أَوْلِ الْأَنِ الشَّا • أَنَّهُ الأينالؤك ملكفة الشعوامًا مَّاللَّالمَة عُ فَأَنْهَكُ المحتبة الغريخ والصاد ولاناه والتيهولة ونعل المنف والايان والتواضع فالنسك والدي ممكن فليش بعائذهم فامؤس والذن م النيم ينوع متك صَلِيوا احتاد في والامم ب هو آمم + فلنعتر للآن بالروح وتوانقه اعالنا ولانكن من اها بدعة الكاطك وعتدب بعضنا بعضاالي الخضوية وعشد بعضنا بعضًا الأمريان المترت تنانسان الى زلد فانتم معشر القيصانيين اصلح عروج متواضع وكؤنؤا مدين لعللاانتم انشا ستسلون اخلوا انتال بعضكم بعضًا فانكربها لا تعلون شنة الميخ وان طِنَّ إحداثه في وليس في فائما يضل نعته فلمتعن

والذي يُدله كريصُلى بالعقابُ كالنَّانِ كان أوانك يًا أُحُونَ لُوا فَكُنتُ أَمْرِيا لَحْتُانِ الرَّحُنتِ اصْطَهَدُ امهل بطل شُدّ الصّلين المنيع ليت الذين يغرّون يتطفون فامنا انم فللخرث دغيم كالفوق وخافه الأنكون قرسك لشبث شهوة الحشد بل تحويوا بخضع بعضكم ليعيض المحبّد لان جيم سُنَّة التوراه تكل كل فاضع ان عَدُ قُرْسِكُ لانعَدُ فان التُم عَضَ بِعُضَا وَاكُلُهُ فَا نُطُوا الْأَبِغِي بعضلا بعضا الغيسك لشادين فإغاا فؤلات تستعوا بالوئع ولاتكاؤل شهوع الجشدا لبندفات الحشلانا يتهى مايق الوتع والزفع يتهي يض لحشد وكل واجدتها متدلصاصه ليكلا تضنعواما تشتهون فانانم سنشم ننؤيت ودبوتوها بالوخ فلشتم نخشا لنامون واعال الجيئدم عرف مذالتي هي لزنا والنكاسة والدس وعبادة النونان والتعرو المتدائ والري والغين والميد

T;

LANG إِنْ مَهْمَة مُلِك العُالِي وَالْمُلْمَة اللَّهُ الرَّالْت وهيري بيتوع المتين الختان بئ والالعُله النا الني الخليت المترس والنبن يوانتؤن هنيه الشبد لمكليم 1, التَلِحُ وَالنَّعَةُ وَعَلَى شُرائِلُ اللهُ عَنَ اللَّانَ مُلْأَ الفين الخ احد تعبًّا فاني عمَّل يُعتدكِ مُواحًات المتيع ونعمة دينا بنوع المتيم تع ادوا مركا اخوني كلف السَّالُهُ اللَّهُ مَلْ عَلَيْهُ الْمُلْكِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالَّ اللَّا ا بن رؤميد ورَبَعَتْ بِهَا مَعُ طَيْطَوْنَ لَيْنُ وُالتَّبِجِ شدايناائد

كالنتان منكاغلة وحينيد يلاك انتكان فيما بيت وَيِفِ نِنْتُهُ الْأَعْلَى فِينَ وَلِيْحُ لِكُلِ الْمِرِي تَقُلُونِكُ وليشارك مسمع التصلة من يتمعكه أياها في جيئ الخارات ولاتطغوا فانالله لاعدع واغا محضد الانشان مايزرع والذي ورع والالغشاد عصد سَهُا النَّهُ الْ وُولِدِي يُركع وَالدَّالِوَح بِنِ الْوَجِ عِنْد الحئاه الذائبة واذاعلنا الخييعلانيل فائد تيكون لنًا عَصُدُ لَكَ فِيهِ وَلا مُل وَالانِ مَا وَأَم لَنَا مُمَّا نَعِيهُ لَهُ فلنضنكم الخيالي كلانتان وغاشه الياهليت الأمآن انطفا فالكنك لفي كتتها المزيخة يدي الله النف حيوان يعتروا باللج م الذن يكلنونكر ان تَعْتَنُوا اللَّالِطِ وَالْمِلْدُ السِّوافِيُّ طَا وَلِيسٌ مؤلاء الدِّن عَنْتَنُونْ مُحَافظي لَتُنَةُ الوَرَاهُ لَكُنَّمُ - عَبُون ان عَسَنُوا لينتَغُرُوا عَتَانَا إِنَّا انَّالُالْ كان لي بخ الاسكث سيدنا بيوع المنبح الذي

المَا فِي السُّواتِ وَمَا فِي الكُلْفِيُّ وَهِ الْتَحْنِيدَا عُراشِا كَا نَعَتُم نُوتِيِّمَنَا وَأَحَدِثُلُمْ ذَلَكُ الذي يَعُعَلُكُلَّ ي كِمِلْمُ شَيِّتَهُ اللهُ لَكُونَ كُونَ الْمِنْ سُقِمًا اللهُ مُنْ سُقِمًا منتحونا المتيم وضعا لبها بجن الديبه بمعم انتم انصًا كَلَّام المَقِّ الذي هُوسِتُركِ عُلاصَمْ وبدامنم ويفتم برؤح القدمل لمؤعؤد بمره الذى موغ يون مدل الرخالاص الدن يحنوب ولحدكا بتنه ولذلك أني مند يتعت أيانكم بنينها يتوع المتبؤ صؤد تلالحيتم الاطهساك المتت افقومن الشكر عساروا الكريكري صاوات ان يكون الدسّيد نا ينوع المنه أف المحك يعطيه مفتح الخلاؤالبيان لتغتنب يعوب مُلوَيْرٌ مْنَعُلُون مَا رَجَادُ عُوتُهُ وَمَا عَنَى مِحْسَكُ ميراند في القديشن ومافضل عظايد فينا كَنُ مَعْثُم لِلْوُبِينِ + كُنعًا لِ حَلال اللهُ الذي

المتست مرا لأب والابن وروح القدس الامواجد الشَّالة الي اهل مسَّرَّح مِينَ لَفَرُدِ الخَامِسُهُ الفصل لأول بن ولِنُ رَوْل يَوع المنه سُنية الله الي حَنِع الأطهار النِّنُ الْمُتَثِّلُ لَمُومَنِي بِيتُوعِ المنبِ المُلكِم مَكَّ وَالنَّامِ مِن الله البيناني رَبنا بِرُوع المَيْحِ بُالِكَ الله ابو رُسَا جِوع المنوالذي باركتا بكل بركات تفكانيت في التمايين المنوع كانتثم فانتكب الج بن صالاتين العالانكون قذائمه اظهارا للاعيث وتنتق وتينا لذالحتبه بنان بستؤع المتوكم اشتك شث لندويجد نعته التي أفاضها علينا يحبيب الذي بوثلنا الخلاق وببمد غنران الدنوب كفئا مَلاحدُ الذي عُظِ نِينًا بُكُل كُلدُ و بُكْلِ بِعُد الرَّحَ \* وأغلنا بسريث يمته كالذى تعتم فوضعه لنعل تدنيكال الازينة ليتحدد بالمتم كالثين دعط فشن ۱۸۷

احَيَا نَامُ المَيْعُ وَسِعَتَدُ نَعَا نَا وَاقَامُنَا مَعُهُ وَلِجُلْنَا مَعُدُ فِي الشَّاسِتُوعِ المَسْعِ لِيظِهُ ولِعَالمِن اللاسِّينِ عُظِ عَنَا نَعْتَدُ ويَشْهَولِتَهُ التِّي فَاصَّ عَلَيْنَا بِيتُوعِ المَسْعُ الْعُصَّلُ النَّا فِي فَانْنَا بِنَعْتَهُ بَعُونَا بِيتُوعِ المَسْعُ الْعُصَّلُ النَّافِ فَانْنَا بِنَعْتَهُ بَعُونَا

الايمان ورنكن فرو مند ولكن عطيتما شالا

الأعَالُ لِيُلاَ مِنْ عَدَا هُدُوا مُنَا عُن صَلْعَهُ الدَي الدَي المُنا المُناكِدُ التَي اعْدَمَا المُناكِدُ التَي اعْدَمُا المُناكِدُ التَي اعْدَمُ اللّهُ التَي اعْدَمُ المُناكِدُ التَي المُناكِدُ التَي المُناكِدُ التَي المُناكِدُ التَي المُناكِدُ المُناكِدُ التَي المُناكِدُ التَي المُناكِدُ التَي المُناكِدُ التَي المُناكِدُ التَي المُناكِدُ التَي المُناكِدُ المُناكِدُ التَي المُناكِدُ المُناكِدُ التَي المُناكِدُ التَي المُناكِدُ المُناكِدُ التَي المُناكِدُ التَي المُناكِدُ التَي المُناكِدُ المُناكِدُودُ المُناكِدُ المُناكِدُ المُناكِدُ المُناكِدُ المُناكِدُ المُناكِدُ المُناكِدُودُ المُناكِدُ المُناكِدُودُ المُناكِدُ المُناكِدُودُ المُناكِدُ المُناكِدُ المُناكِدُودُ المُناكِدُ المُناكِدُ المُناكِدُودُ المُناكِدُودُ المُناكِدُودُ المُناكِدُودُ المُناكِدُ المُناكِدُ المُناكِدُودُ المُناكِدُودُ المُناكِدُودُ المُناكِدُودُ المُناكِدُ المُناكِدُ المُناكِدُودُ المُناكِدُ المُناكِدُودُ المُناكِدُ المُناكِدُ المُناكِدُودُ المُناكِدُ المُناكِدُودُ المُناكِدُ المُناكِدُ المُناكِدُ المُناكِدُ المُناكِدُ المُناكِدُ المُناكِ المُناكِدُ المُناكِدُود

قَتْ لَ لِنَتْ لَكَ فَيْهُا وَلَا لَكَ كَوْنُوا سَذَرُّهُ فِي مَنْ لَا لِمُعَمِّدًا نِيَّابِ مِنْ لَا لَمْ جَعْدًا نِيَّابِ

وكنمَ تدعون العللغُولَمُ "يُعوَكُرِيدُ الله الهلالحانُ وكنمُ في والمتلان على المنافق الناس في المنذ وكنمُ في

وَلَكِ الزَمَانَ بَلَامِيْعِ لَلْرُورَكَنَتُم مُنْتَبَدِينَ عَنِ سُلُمَةً بني اسرايل وكنم عربا مِن من أن الموعود ولنم الأ

بني اشرايل ودنم عرب بن مينا فالموعود وسيد

الدِّينُ لائم مِنْ تَبْتِ لَ بُعُلاً مُدَمَ مِنْ المُنْ هِدُوكِ

فعلط لمتيم الذي اقامة بن بن الابوات واخلت عُن عِينَةً فِي المُتَواتُ نُوقِكُ الرُوسُ اوَالمُنْكُطِيد والجنؤد والاتراب وفؤق فحالئم يتمالين فيهلا العالم نقط بلغي العالم المؤم فاخضع تحست بْجِلْيُهُ كُولِيًّا وَالْمُكُونُونَ الْمُرْهُولُهُ الشَّاللبيعة التي عَجَدَة وكال ذَك المنكيكل كلانصل وللإانتمان الأن مدكنتم متم عطايا ودنونه فيالانساالى كنة تتعول بهاب تُبْلُحُ بِنُونِهُ هِنَا الْعُنَا الْكُتَّةِ يُلِظَانِهُ وَالْ الروع هنه التي تحته واللن عين المنا المعضية سَلَكَ الْاعَالَ الْعَالَ الْعَالَ الْعُمَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ لِمِلْمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ لِمِعِلْمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِ الْمُعِلِمُ الْمِ نى شھۇات اعتباد ئا دىھانىكلەركا اعتاد نا وَخُرِينًا ورُهَّا إِنَا الرَّجُرُ مُسْتَكِلِينَ لِذَلَّكَ كَبُعَامِهِ الخطاة ولكن الله الفئى برعته وبن الجلمت الكنارالذي أحبنه عين كنا الواتا عظايات

احيانا

وإني الزحى عرفت الشرك كاكتبت البكرا الايجاز لتشتطعها ان مَهُوا اذا قرامَ مِرْمَى بِسُرالمَيْدُ وَ الدالذي لمِنظِهُ رَ للنانئ إحقال خركاظهرالان لرسلة الاطهار وانبيا به بالوخ كنكون إلتعصل سالارنه وشركا فَهَنَّهُ وَشُرِكًا فِي الْوعُدِيسُوجُ النَّرِي الْخُرِي الْخُرِي الْخُرِي الْخُرِي الْخُرِي اناخادمها والتم مها كعطية نعمة الله المح هنت المنصنع المع و لى الذى الاصفر الاطهار عنعا وَهِبُتُ هَانِهُ النَّهُ وَالنَّهُ الْأَنَّارِي النَّعِينُ بِعِنَى المُسَّمِّ دَلَا الذكلانيكُ وَا وَضُولِكُ لَا المُدِمَا مَدَ بَوالْمِعِيدُ الذكان مكتومًا عَن العالرني المتالذك حكم الم عَيْ لِلْمُنْطِهُ رَبِن قَبُلُ لِسَعَدُ عَلَمُ الشَّالْمُتُلِنَّةُ وَاللَّمِينَ فَعَلَّمُ اللَّهُ مَا المُتَلِّنَةُ وَاللَّهُ مِنْ قَبُلُ لَهُ مَا المُتَلِّمَةُ وَاللَّهُ مَا المُتَلِّمَةُ وَاللَّهُ مِنْ قَبُلُ لَهُ مِنْ قَبُلُ لَلْهُ مِنْ قَبُلُ لَهُ مِنْ فَا مِنْ فَاللَّهُ مِنْ قَبُلُ لَهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّالِمُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فِي مُنْ مِنْ مُنْ مُنْ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللّمُ لَلَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّالِمُ لَلَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَالِمُ لَلَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللّمُ لِللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللّلِمُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّمُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ م للرؤيتكافا لتلاطي الذن في التمام الني اعتمامت اولىللدمون فلكلهابيثوع المتيح رتبك الديد تلئا النعدوالنا لة والزلغى والتربي والتعدوالايتات ولذلك اسًا لاشالاً عام الشدايد الني المتعنى بنبكم

مَ إِنهُ فَا نَدُهُوا لَفِ سَنَّمَا وَعَعَلِ الْمُصْلَمَان وَاحْدُهُ وَسَضَ بعَنْهُ الْخُطُولُ الْنُكُانُ مُاحِرًا فِي الْوَسِّطُ وَازَاك العكاف كابطل تتة العضايا بعضايا وليخلتها انتث انتًا نَّا وَاصَّا صُرِّدا صُانعًا للصَّامِ وَالسَّلَامُ وَمُرْصُل اللائنن عُتُدوَآجِد لِي الله الصَّلَتْ وَمَثَلِ لعَدا وَهِ بع وها ومن ركربالحيرا يتها الأمريًا والنعوا ولان بد صارانا معت الغريقين القديا بروح واجد عند اللائة فالأن لتُم عُربًا ولانصلا النَّمُ شركا أمن مَدُّ يَنْدُ الْتَدَيُّ فِي كَالْفُلْسِيتَ اللَّهُ أَدْ فُدُ بُنْكُ مُّ عَلَى اسًا عُنِ الرِيِّسِ وَلَا لِانْهِيهَا وَكَانَ لَاسْرُكُنِ السِّهَا فَ يتوج المتيوريد يتركب لبنيان كالم نينجه كالا مُعَدُّسًّا للَّهِ هُذَا لَذِي عُلَّا رَحْمُ أَنَّمُ النَّمُ النَّاللَّذِي اللَّهُ النَّاللَّذِي ال افاى ند لتصيروا عُلادمسُكُنّا شَا لِوَحْ وَلذَكَ انا بؤلس اخيريتوكا لمنيوسة شببكر مغندا لشعف انَ لَنَمْ تَمْعَمُ مِسْيَاتُ فَ نَعُدَ اللَّهُ النَّي اعْطِيمُا نَيْمُ

واحد ومي على المراس وكالم الله المعلى واحد المعلى واحدا واصلمنا نؤة كتدر صلغ عطيتة الميكوف واهته ولدلك وملل فدمع مالى العلون بي تبيان ومت مزمورده النام وواهب مصغوده منائاه والاائه قد نرك فَيْلُ لَكُ الْيِ الشَّفَالَ لِأَرْضُ مِدَ لِكَ الذي رَلْعُو الذي معدايقا الماعلا التكوات كلها ليكل كري هد الذي اعطى لمؤاهب وقشمها ومقيم فالهاصلا 16 ومنهم است ومنهم مُستَمين ومنهم يُعَالَ ومنهم معلى لكالالتدنين والانالالانكال المدرة وللبنيان عشالليم حَنَى كُون جَيعًا سُيًّا وَلَصُّوا فِي الْايَان بِابِ السَّوَالْمِونِد بد ونكون لرجل واخد كابل عَلَى مَدْرَعُام كالالتَعِيجُ ولاتلانؤا ولذانا كالاطفال تقض فون ع كريح الى التعليز عديعة الناس اوليك الدن يحتالون مكرهم ليفلوا الكون صادين في مودَّدَين النعي في كُل عَيْ لنابالمتع الذي والزائن ومند يركب لمتدكاة ونيعتبد بتضلعق على فدرالعطيد الني يعطاها

الأن ذلك عُدِلُلا وَاجْمَوْا عُلَى رَكِبِي للابُ الديمنة سُمّا كل ابِنَ فِي النَّمَا وَإِلَّا عِنَّ الْمُعَطِيمُ مُعَنَّ جُلَّكُ مُتَّى يَعْمِ بِمِينَاكُمْ فبتوي مايزيد حيدس بقطة المخاللنج في تشكركم البَاطِن بِالأَعِانُ وَفِي قَلُوبُ لِالْمُودَةُ أَدْ يُلُونَ أَصُلِكُمْ كَاسَّاتُكُمْ وَيُنِعُّ أَنِي تَشْتَطَيْعُوا أَنْ تَدْرُكُوا أَوْعِبُمَا لُالْأَرْ كاحوالعض والطؤل والارتفاج والعجق وتعرفوا غظاجه ودالمتيخ وتكاؤا بعيْع كال الله الفادرعلي يوتينكا ويضنع بشاافسكل الأهيا كلها وافضكها استال وتتنا تتوته التى اظهرها فينا لذالحدني كنيشت بيتوع المنيئ في احتا دهؤ للآباد ابن العصك الثالث عَانَى استالكوا باالأنيد مرَّينًا ان نشيرُوا كابحَق للرعو التي دُعيم بميع تواضع المدواك والاناه ولؤنوا عمل بعضًا بالمؤدة وان الزنواص على حنط النة الروح برما طالفاؤخي تلانؤا عتدا واحدا ورَوَّها وَإِصَّا كَا دَعَيْمَ إِلْرَجَا ٱلْوَاخِدُ رَجَا دَعُوتُكُمْ فَأَنَّ الر واحد والايمان والمؤوا العوديد واحد واشات لكل

الخَدَاتُ ليكؤن لهُ مَا يَعْلَى المُسُكِينِ وَالْعُقَامَةِ \* وَ لَا اعاد ا تَدْجُوا مِن انْوَامْكُمُ كُلَّ بَيْحُهُ الْاللِّي تَحْفُرُ فِيكُمُ للنسان لتسكالان يتعونها نعة ولاتعطوا 1 رؤح الله الطاه والديضمة به ليوم العاه و وقل سرارة وحقد وعضت وللعرو فرت فلنزع منع موجيع الشرور وكؤنؤا رئحا حشندا خلاتكر فيمابين وللعف بعضم عن بقض كاعنا للمعند بالمتعر وتشتيه والاشكالانا الاحسا وَاسْعُوا المن وَالدُّونُ كَالْحَدُ الْلَهُ وَبُدُك نَعَيْدُ وَوُنِكَ عَرِبًا نَّا وَدِيهُ لَعُرِفًا لِطَبُّ + فامّا الزِما وكل النيام من ولا لعنم فلا بذكرت ولك بينكم دكرا كايلت بالاطهار ولاالشتم ولا كلم السَّعَهُ وَالْهُرُووُ اللَّفِ مُنْ الْحُصَّالُ لَا سبغلى تأنوهم العفار إبدل من التباير الشكر وَوْنُوا تَعُونُونُ هُنَا الْ كُلِ نِشَانَ يَكُونُ رَانَيُّا الْمُ نجشَّه اوَغَاشُّه الزي عِلْهُ هُوعِبَادُهُ اوْمَانُ لِيسُ لَهُ

. كُلْ عُفُومِن الْأَعْضَالِدَيثِهَ الْحُشَدِومَامِهُ لِيَمْ بَعْسَانِهُ بالمؤدة الفصل لزابرا تؤلفنا وأشهداك غلنه الآ تستعوا مندالات كتابط الشعق الأن ستعوف ساطل وليم وطلح ضايرهم وهم معتربون عن المياه التي مهها أللة لائه لأعلم لهم لأجلء فافديهم اوليك النن تطعوا تحام والمكوان فويتهم للنشق والحاعال الغاسب كلها برغبتهم وانكرانم ليترهكذي عرفتم الميم انكرة حقا مُعمّ به وتعلم لم التشط كاهو مق يسور المتيح بالتسدف غنكم تنيئم الازلى الانتسان العُتَيِقِ الذي يُعْتَدُ بِشَهُوا لَا لَفَلَا لَهُ وَبَعَ لَدُهُ بموضح ضيرت والبشوا الثراليريث الذكحلق كفوك الله بالروتطه والمخة ولقنا فاطرعوا عنكم الذب وليكم كالريسة ورشة بالمتئ فانا اعضا بعضنا لبعض أغشَبُوا وَلَاثَا مُؤَا وَلَامَا مُؤَا وَلَامَا عُوا النَّمْ يَعَلَى عَلَى عُضُكُم وَلَا يَعُلُوا اللَّهُ الْمُهَالُّ الْاعْوَالِي مِن كَانَ سيترق بمامني ملابشرق الان ماليلذ ميده ويعك

بالوزع وكافي نعوسكم بالمزامير فالتسابع ورفاظ ال في ملو بربرت للارخ وكونوا تفكرون في كل حيب عُن كُالِحُدْ بالتَّم رَّنَا يَتُوع الميني لله اللهِ وَلِي عَضَام الم لبعض عنا لمتيع والنشآ بلعضعن لأزوامهن كالمفوع لرتنك الأق الرفض كأسلااه كال النو كإس الكنيت وفوجي لمائد وكان الكنيت تخضع للتيم كذاك انشا فلتكن النشاء تخضعن الأروكمة والمرائع المرائع المر كالحت المتيج عاعته وبدل بفته دويها ليطقى وَتَعَرِينَهُما بَعْتَ لِللَّاءِ وَالطَّهُ وَيَتَّيَّهُا مَا عُدلنعتُهُ بهيد عدوصة لادنش بنها ولاعث ولاخ يثنه وَلَكُ النَّالَانِ طَاهُمُ لِلْأَعِيثِ وَهُ كُونِ كُلِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الرَّجال ان عَبُوا سُامُ كَمْ الْمُعَادُ فَيُ وَالْحِبْ امراته فنفته ويت ولتراحد منا مط سفض حيدة بُلِيَّةُ وَيَعْنَى مُا يَعْلَى ۚ كَا يَعْنَى الْمَيْرِجُ اعْتِهُ النااعف حدة فالمؤلفة

نصَّت في مُلَوَّت الله وسَيْحَدُ الْحَرْمُ الله نَصْلَكُ احديكل لالاطل فاقبن اخلفن الشروركات رَعْزالِتُهُ عَلَىٰ لِأَبْنَا الدِّن لِانظمْعُونَ مَلاَ تَكُوْفُوالْهُمْ عُرِكًا وَقُدَلَنَمُ مِن فَسُل طَلَهُ فَانْاللَّهُ فَانْرُ لُور بالهُ \* فَاسْعُوا لَاكُ سَعِي بُدا النؤرُ فَانْ مَا وَالْوُلْ في حَيْم الخيروالتروالمتنطأ وكؤنوا يترون ما الذك ري آلرت وَلاَتَفَارُكُوا فِي أَعَالِ النَّظِيرُ الذِّي لَا عَارِلْهَا \* بُلِكُوْنُوا تَصِيحُون الْهِلْهُا وَتَعْوَمُونِهُمْ فَاتَّ الزَّكِيعُلُونِهُ نْرُانِيْمُ ذِكُنْ وَالنَّالِمُ النَّا وَلَاتُمُ الْكُلِّمُ النَّالِيَاتُ لَمُا الْكُلِّمُ النَّالِيَةِ النَّالِيَةِ النَّالِينَ النَّالِينَةِ النَّالِينَةُ النَّالِينَةُ النَّالِينَةُ النَّالِينَةُ النَّالِينَةُ النَّالِينَةُ النَّالِينِينَ النَّالِينَةُ النَّالِينَ النَّالِينَ النَّالِينَ النَّالِينَ النَّلْمُ النَّالِينَ النَّالِينَ النَّالِينَ اللَّهُ اللَّهِ النَّلْمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ النَّالِيلِيلِينَ اللَّهُ اللّ تعلن الوروتصافي وكاكان مكثوقا مهونور ولذاك فيل استيقظ يانام ومم بن بين الأمواك والمشيح يعياله النبضل لحامش فانقاؤ االان كيناتعون بالتَطَهُنُ لَا لَا لَكُوا لَهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّ رِمُان جَهَا وَهُ وَانَّ هَنِهِ الأَثَامِ اتَّامِ شَيْدُ مَلَالًكُ لاَ تَكُونُوانَا مِعَى الزَّايُ وَلِكِنِ الْهُوَامُ النَّكَ مَعِي لَرَبِّ ولانتكرؤ دبن الخزالي فيهاعدم العجة بالمشاؤا

عَنهُ نظال الفضال المنادس عن الأن 1 8 dd الماخرى اتوك بوئا ولنبعد الله ولارعوا بحيشع مَلاجِ اللهُ لتستنطيعُ والمقاومة حيل لشيطات المُحَالَ فَانَ حَرِينَا لِينَ هِي مَع لِمُ وَدَمْ بُلِمُ الْرُوسُاءِ والمتلطين ومع ولاة متذا العالم المظلم ومع 10 الارزاج الخنيثة التي تت الميامين اعل وال فالستؤاجينع تلاحالة لتعدر فاعلى لقا النيكطان المنست واذكنتم ستعدس بكل في تستوا فانففو الأن ويتدوا طهؤر (بالتسَّط وَالبسُّوادر عالف وانعاؤا افدام باشتعداد الخيل لشلام ومتع عَنِهُ الْالْسُا خُذِا لَا يَدِيرُ مَنَّ الْآيِانُ الذي تموون على طفا جنع تهام النيطان المبيث المتوتنع وضعوا على ويتكريه الخلاص وَصَعُا اللَّهُ الدُّي المُعَالِمَةُ اللَّهُ وَكُلَّهُ اللَّهُ وَلِكُلَّهُ اللَّهُ وَلِكُلَّهُ صلاة وبكل ظلبه صَّلُوا في كُلُ قَتْ بالرَّحْ وَالنَّهُ وَا في الصَّالُون واردامُليم فاديو الطَّلبُ

الرُجُلِ أَياه وَلَمُهُ وَيَعِي الْمُراتِهُ وَيَكُونَان كَلَاهَا حِنْدًا واحدا ومفال لترلعظم واعا انزل اناهذا التول في المنيخ وعَاعِتهُ فَانتُم النَّسَاكُ لِمُؤْخِدُمنَكُمْ لِلْحِتُ امراتة كنفشة ولتكل المراء تهار تحلها الااتها الأنئا اطنعوا الازيه رمناه فان هذا ابرؤانتي وفيو والمسي الوصيّة الأولى المامؤد بها الرواباك وأفك المحيّن اللك ويُطول حَمَاتِك في اللَّافِينُ اليِّهَا الأباللِّي تغضبوا ابنا لابل يوجم اللال لضالخ وبتعكم لينا ياايتها العبيدا طيعو الرابر المترانين بالقيبد والغف وتعدالتك كالظاعم الخ الابالرياكا بتحال في النَّا تَن كُلُّ عِنيداً لِمَن عُرِينًا وَ اللَّهُ واخدموه بن النوسة لربالحثه عنزلة رسا الاسترلة الناس الاتعكوب فالمقنداني بعلها الأنعان بها بخز مرزنا عدًا كان او حُرّا وانتم إيها الأراب مُكَدِي فَانْمُلُوا لِمُالِيْكُ وْكُنُوانْعُنْرُونَ لَهُبُر الذئب لانفرنعلون أن ربر انتمايضًا في الما ولين

مراشا لرؤؤف الرّحيم السيئالة التادئية الحاهل فالميلنوسيوس الفصللآول مِن بولِسُ وطيمانًا وَسَ عَنْدَيَّ بِيُّوع الميُّوال جَنَّع الاطهارا لمقدتن سيتؤج النيخ الذن بنيلبونيوس بن القنوس والمتامسة النعد معلا والتلام برالله ابينا ون ريَّنا ينوع المتيِّع مُ إن الشراطة عُلَىٰ وَرُ الذام في حيم طلسي فيك والضرع مسرورًا الشارك الاي في شري الاعدان من الموع الاول الحالات وان والتي في فيل الانتراق ولك الذي السَّمانيك الأعال لصالحة وهؤيتمة كهاالي يغ رينا يشوع المنيوره كذك كختى لحان اظن بحيعه الأنكر مُوعُوعُون فَي مَلِي رُفِي وَمَا تِي رُفِي احْتَى الْحِيطُاقُ البشرك ادانتم فركاي في النع دُوَّا للهُ سَهُدِ عَلَى كنة حتى لا برفة ينوع المنع وهن متلاتي النه على النها متلاتي النهامية والمتعالجيم الأطهار وليانشاان اعظى كلاماني سنج نى لانادى بسرالىشرى علائد دلك الدى بدى فك موثق بالتكاكس وانطق بوانسامد الالاعابيان انطق والماما عنون ان تعرف التم ايصًا متا عندي ومااصع فهؤد اعتركه طستقوش الأخ الحبث والحاذم المين برسا فاي لهب وَجُهِتُهُ اللَّهِ التَعَلَيُ إِمَّا عَندِي وَليعَزي عَلوُ الر السلام على هُوْرَنُنا وَالْمُسَعِمِ الْأَمَانُ مِن الْهَالَانُ ون رَّنُا يَتَّوَى المنَّحْ وَالنَّهُ مُعَ عِنْعَ الْأِنْ يَعْرُن رَّنُنَا يِنُولَا لَيْهُمُ لِلْأَفْتَادُ الْمُنِ الْمُ گلت الرشالذا آل اخل مششق و کان کنٹ بھا بن رؤمية وُنعُف بِهَا مُح طيفٌ يقوين وُالحدسُه

كانا عارف بان هنه الاشياه تؤول ي اللها عام بطلبتك وبعطية روح ينوع المنيم كارتحوا واومل الالزكية عي الميت بليانتها ب الرجه كالى كلحيت والان نقطم المينو الشاعندي في عَبَاتِي أَوْ فِي مُوتِ وَانْا عَيَاتِي الْتُحُولُانَ مت مذلك رح في وَانَا الشِّا وَانْ كَانَ لَيْكِيا مَ مُتَدِينَ مُن الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِثُ مِن الْمُؤْلِدُ مِنْ الْمُؤْلِدُ مِنْ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ اللَّلَّالِي اللَّهِ الللَّالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّالِيلَّالِيلِيلِي الللَّهِ الللَّالِيلَّذِيلِيلِي اللَّهِ اللل اختا النفتى وأن الامرين عَبْعًا المضطاني الله المُوافِهِ الآي استَهلِ الْوَلَ وَأَفَارِقَ الْمُنْكَا الاضيمع المتنيخ وهذا اصلح لى كذيرًا وانفع ولنابق الضاهنا بعثدى ضطفي الأمراك دَلَكِ مِن اجْلَكُمْ وَتُداعُرِن هُذَا يَعَيَّدُا الْمِتَّا اللَّهُ وُ البُتُ مَيًّا لِنَّرِوْرِ لِإِورَيْنِيةً الْمِأْنَالِوْمَ مِنْ الْمُانَدِينَ عليلا وواد فيسبي تتخار لربيتوع الميون فلنكن سُيتُ كُمَّا لِلْإِمْ سُرِي السَّمِ فَقُطْ فَإِنَّا الْمِحْ البلوكات ذلك منكره وال بعدت عنكره تمعت

بهالفرخ حتى تتعنوا الامؤرالئي نملم وتنفع وتلونوا اكلها تابلاعتن فينوم المتيزوع تكتين من غاريس يتوع المنيخ لجداله وكراسته واحتان تعسلوا بااخوتي ان عليه بشري لمنيؤ قداقت ل الثاراء حَيَّ انَّ وَمَا قِي النِّمَا تَدُا عَلَىٰ ٱلنَّيْمِ مُن كَلَّ كُلُّ عَلَىٰ عرولتا بوللناس والله للهون بن اللحو الموس بزَبْ افكانكلوا على وناقي والداد واحداه عليان سَطِعَوُ البَكْلُمِ اللهُ مِن عُيرِهِيبُ ولا هُوَنْ وَطَالِمُهُ منه بالحشد والمرك وطايفدمهم بهوي صالحومي يبشرون المنكح ويدعون اليه الانه يعلون ايقا أنيانكا وضعك الاحتفاج بالابغيل كالتن يسكرون بالمتيح بالمؤا ليئن لكنهم باخلان بريطنوك بانهم بفغلهما أياه بزيرون صنعًا يدونان وتد وعت بدلك وافرح بد ايضا في بكل ملدة وسيد عَنَ كَانَ افْ بِعَلَّهُ يَبِثُرُ بِالْمُنْعُ وَيَرْعُونَ الْبُ

ولكنه احتى نسته واخد شبه العدد مضارفي شد الناس والغين النكل شل الانتان ومَضَعُ نفيَّهُ ومَّمْ وَاطًّا عُمَّى المن وكان مُوتَهُ الصَّلْ ولذلك غَظَمُ الله صَّل واعظاه المَّا افضارون جَيْع الانتاكلها ان تِتوالاتم ينوع الميمكل تعنى نونوالمان المان منعن الأخ ويعترف كالسّان أنّ النه مؤسَّد وي الميَّة عُداسًا الآرالفصل النان فِن الان المنائ كا عَمَم واطعم في كل وقت الممياق. منكومت عا و الكان النصاف اذا كا بعيد منكم فأ زداد فل المذف والرعك مُلاً في العَل الذي بهِ حَمَا تَحَمُّ فَاتُ السَّمُوالِهُمُ الْأَحِمُّهُا دُنَّى أَنْ تَشَاوُرُا ذَلَكُ وتنعلون ما تهوون منه واعلواكما علم بلا تدخدو لا شك لنكونوا مهدَّين بالاعيث كابنا الله الانتيام المين فرئ وسط مقب معب

بد فيا ﴿ با نَكْرِمَتِهُ وَن بروَح وَإِجْدُونِنِعَتُ وَاعْدُهُ تَوْمُنُونِ اعَعُونُ بَا مَا فَاللَّهُ رَبُّ وَلَانَهَا بُوا فِي مِن اللَّهُ ال اؤليك الذن معاؤمونا ليتبين ملاكهم ولحياتكم انتم وهند خلشه اعطاكن لالان تفعظا يماثا بالمسُّم فَعَطَّ بُلُ لِلان بَالْمُوْ النِّسَا في سَنعَه + وتعملون الحهاد كالذي عاينتم سي وللغلا اللان عَيْ + فانكات الان عند (نعريد بالمنه الرّسان الفلط لحت ادخرعة الروخ اؤرافة أؤرعك فانؤا سروري ال يلول للراى واحدو وورده وَلَمْنَ وَنَفُرُو لَمْنَ وَرُوبِهِ وَامْنَ وَلاَ تَعِلُوا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الل بالشقاق والمحدالكاطل ولكن بتواضع العُلبُ ليعدد كالرى منكر صاحثة انصل بند ولاينطان الانتان شكرلنفته فتنط بالألينظرك انتًا لَى لَصَاحِبُهُ انشًا مُتَكُرُوا هُذَا فِي الْمُنْكُمْ اغنى الذى كان عَليته بِينوع المنتح الذك وسُبَا 

38/6/

والراحديث وكان تحزونا الغلدان قد بلغكم الله اسْتَكُمْ وَفِد كَانِ اسْتَكُمْ مَتَّى اللَّهُ قَارِبُ الموَّةُ وَلَكِنَ اللهِ نَعُهُ وَعَافًا أَهُ وَلِسُ إِنَّاهُ رُحُ فَعَكُما بُلُوا يَا كَ انصال لللانتضاع عُدنى وغي واحتهاد كثر وصهته الملائلي تشروا بدِانضًا ادار المتوه وبكون لي أنا انشًا مَذ الله وفي سَرَع فَاتنكوه في الرب بكل شرور والين هم عَلَيْهُ مُنَالِمُ الْمُعْقَوْمِ بِالْكُرَامُةُ فَالَّهُ فَلَا التُرَفِ عَلَى إِلَى مُ بِنَ حَلَّ عَلَى الرَّعُ وَاسْتَهَافَ بننته ليتم ماقصم انتم فيدبن تعهدي 10 المصلالتاك والأن بالفوتي فأفره وإبرئنا وُهُ نِهِ الْاعْيَا الَّيْ لِمَا زُلُ اوْصِيْلِ بِهَا لِينَ ائل ناكت مهاالكر لانها تذكر كراحد رقا الكلا أحدروا فعلة الان احدوا فطعلتان فائما الحنان نئن التن نعبند الله بالوح وبعتف بينؤع المنبغ ولانت له لمنفعة المتادي ملتو واطهروا بينهتركا لاوارئي الغالو تنتكؤ ليكله الحياة لغزي فياتيان المتيع فاى لراسّع عبُسّاه وُلسُر انصب اطلة ولكن الاكت اقرب في سَمُك الدَّيحة مِن اجُلِهُ القوريدِ مِن اسْ إِيمَا لَكُو فَقَد افْرَح وَالْمُحِمَّع ميعكم كذلك فافرَعُواانمُ انصًا فالمجوَّا وَأَنَا الْعُوارِنَ زي يتوع المنيم أن اوجد الملاطعا تاؤس عاجلة لانترج الانشااة اغلت خريز ولئي لي هامنا انسان المرلة بنشئ واظت على لعمّا يدبكم الانهام حيعًا إيمًا يزيدون تفع تفوستهم لا التُربي الي بنوع المتيح كانم تعلون مبره مذا الخمل وانذكان معي كالكبن مع ابيدة ولذلك يعل عين السرى فايساة ارجواان ابعث الملا عاملة أذاع فت هالي والفوا مِن زي أن اقدم علي لا أنا انسًا سُريعًا وفا ما الآن فاق المنعر فلي المن الصف البير البراديطين الأج الذى هؤلى عون وعامل عي وهؤلمر يقول مُنْ اللَّهُ اللَّ

0

المنع الما المؤي المنا النا الما المنطقة المن

دَعَالَ شَاتًا نَا اللهِ العُلَوْ بِيتُوعِ المَّيْحُ فَلِيطُنَّ فَيُمَا هُذِهِ النِّكُمُ فَلَيطُنَّ فَيُمَا هُذِهِ النَّفَ فَاللَّانَ التِّن قَدَكُوا فَان طُننَكُمُ فَيُمَا وَلَكَن هُذَا الأَمْرِ الذِي وَرَبُلُغَنَا وُ لَكَن هُذَا الأَمْرِ الذِي وَرَبُلُغَنَا وُ لَكَنْ هُذَا الأَمْرِ الذِي وَرَبُلُغَنَا وُ لَكُنْ الْمُعَالِقِيمُ وَالْمِنْ وَرَبُعُ فَاللَّهُ مِنْ النَّالَ عَلَى تَبَيْلُ وَالْمِنْ وَرَبُلُغُنَا وُ لَنْ النَّهُ مَا أَلْهُ اللّهُ مَا أَلْمُنا وَ عَلَى تَبِيلُ وَالْمِنْ وَرَبُلُغُنَا وُ لَا النَّهُ اللَّهُ النَّالَةِ عَلَى تَبِيلُ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَلَيْلُوا لَهُ اللَّهُ وَلَيْكُونَا وَالْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ وَلَيْكُونُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْكُونُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ وَلِينَا وَمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْنَا وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الْعُلَّالِي الْمُلْلِمُ اللّهُ اللّ

والفدواض وتشبهوا بي يا اخوي وتاكوا الدين م كارون فينا

لاَن كُنْمِن يَتَعَون تَعَيَّا اَخُرُوهُمُ النَّن وَالْوَرُورُمُ النَّن وَالْوَرُورُ الْمُؤْرِدُمُ النَّن وَالْوَرُورُ النَّرِ الْمُؤْرِدُمُ النَّن وَالْمُؤْلِدُ وَالنَّالِ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ وَالنَّالِ اللَّهِ الْمُلْكِ

الذِّن مُ اعْدَالصَّلْب المُسْعِ اوليك الدِّن عَاتِبَمَ الدِّن عَاتِبَمَ الدِّن عَاتِبَمَ الدِّن عَاتِبَمَ

البواراوليك اليك المنطقة من الألض فامًا خريهم اوليك اليئن انما همه منه الألض فامًا

بَعْنُ فَا مُا عَلَنَا عِنْ النَّمَا فَيَ الْمُعَاتِ النَّاعِلَا الذي لَغِيْرُ حَنْدَنُوا مُعَنَّا عَلَمُ مُلَا الذي لَغِيْرُ حَنْدَنُوا مُعَنَّا عَلَمْ مُنَا الذي لَغِيْرُ حَنْدَنُوا مُعَنَّا

ائفقدكا داين الكائنان فائانى دلك المفران المدانة متكل في المئنان فائانى دلك المفران المؤراك المؤراك المؤراك المؤراك المؤراك المؤراك المؤراك المؤراك المؤراك المؤراة وفي الحث عبرانين مائية المؤراة وفي الحث المؤراة وفي الحث المؤراة المؤراة المؤراة وفي الحث المؤراة المؤراة المؤراة المؤراة المؤراة المؤراة المؤراة المؤراة المؤراة المؤرات والمؤردة المؤراة المؤرا

اعتفنت هذا ولا وصلت الى الكال ولكى استعى

رُا يُسًا العُلَّادُوكِ النِّيِّ الذي بن اجُلَدُ بِدِرَكِنِي يَسُوعُ

المنيخ

15

+ وتَد عُظم مروري برَّننا أذ بنائم سنظرون تِهُمون بالمرئ كالذئم تعنون في الشَّا وأن كنمُ لِرَتَكُونُوا مْنُوون ولسَّ سَلَّ وَلَا مِن اجل فِي الْمُعَدِّد للني فَدَىعَلِتِ انْ الْتَغِيمُ اكَانَ لِينَ فِي وَالْأَاحَنُوانَ اللامغ واحتى انصًا ان انواد والاى مرب كل يُ وَفِي حَلَيْ مَا لِنَّهُمُ وَالْحُوالِيمُا وَالْتُعُد وَالصِّيقُ وَإِنَاا مُوكَ عَلَى كَالْتُحَالَيُ بِالمُشَوِّ لِذِي يَعْوِينُ ولكنكر قداحتنم مين خرهون فاصري وبمهدئ وإنم تعلون كااهري باآمل فيلنعون اي ي مُستدى الشرى حين حُجت بن ما قدوينه البيداني اخدين الجاعات فياخدولا اعطاغيركم وَعَدُمْ وَأَنْكُرُ مِنْ كُنْمُ سِتُ الرَسِي الشَّا وَدُلْعَهُدِ مَوْنِي مَنْ وَالنَّتَيْنُ وَيَعَنَّاتُم مُا يِصَّلَّى وَلِيْسُ دَكِرُكُهُمُا طلبًا مي للعُطيَّةُ ولكني اربطان يَصَوْلُا الْمُال البروتروبلك كان فاضك

مبتغتب منا يطفعا فيال ونجمنع الهيبة فيتضيه لا كالح في الآن الحوق الاحتبا المحاريين الترري واكلينافي مكدى البنوا في رندا بالمتاي واطلباب ارُهُا دَيَا مِنْوَيْطًا فِي ان يلان عَيْرُعَا فِي حَدِيدَ رَبِّنا واصُّه وَاسْلُك إِيُّهَا الْمُصَطِينِ مُنزِيكا انْ تَعْيِنهُمَا فَانُهَا قد تعبامى فالبئري مع أمله على المنطق الماعوات اركلك الذن التماؤم مكتوب في تعل لحياه + افرجو برَّنَا فِي كُلْحُينُ وُلْقُولُ لِيَسَّا الْمُرْهُولُ وَلِيطَهُرِ عَلْمَ لَكُل احْدُ ورِينًا قرب للانهموابي بلورا المله والطلبات بالشاري كاعل وارنعواظلبا ترالياسة وشلخ الشالال بغؤق كل راي وعقل عشظ قلويك وهمكربيتوج المتيرة عن الآن بااخوتي خصال الصدف والعناف مضسال المتوالنقا والخضال الحنوب المدوصة والأعال الني يجدوتت رط اياها نامك وأ من التي تعلموها وتعميم وهامي واحد توهاعي وركايتمؤهاني بهافا علؤا فالسرزن السلام بلاسط

وتَسْضَتُ كُلِّا بَعْنَهُم بِهِ إلى مُعِ النَّرُد يُطوِّينَ عَرِّمَا طِينًا ا شراشه الخالق الخي الناطق ودينخه متعبله مرضيم شؤ فالفي يزوكم كالتحاجة المتيالة إلى اعلى ولاحايين ولعن العكرد اليد كفناه سيئوع المتيع وسه ابيئا المحدوالغواندالاب التَّاعِد ﴿ النَّصَالِ لَأُولُ ﴿ الأبدن امن افروا التلام على فينع الاطها والمقدنين مِن بُولِنُ رِيْنُ لِبِينَ إِلِمَ يَعِينُ اللهُ وَطِيمًا تَا وَسِ بيتوع المتيخ الاهوه النن معي بقرونه المتلام ويزير الأخ الى نودكات يس بن الاغوالاطهاب السُّلام الله طها المعون وتخاصُه لمولاء الرُّن م ا المؤمنين بيئوع المتدخ الشلامعكم والنعدرات البينا ورينا يتوع المتيع م انشان كراله الما تنا اهُلِيت مَيْصُدُنعَة رَبْنَا يَتُوعُ المَيْمِ تَلُونَ مُع الدامر بااخوع اس معنابًا يَالْمُ سِتُوع المنيخ ومُود تِلْمُ لِمِنْ الْأَطْهُارُ كُلتُ الرِيَّالذال الْمُلْفِينْ لِيُومِينٌ مُكَانَ كُنْبُ بِهَا مِنْ مِن اجل الحَالِمُ المُنْفِظ لَكُم فِي الشَّا وَلَكُ الَّذِي عَمَدُه رؤميكه وبعث بهامع طياتا وس والغرود بطوس مِن مَن لُ بِكُلْهُ مِقَالِثُرَى التَّاتُد عَوْهُ اكْتُارِ والشكرة داعاالا الملالدنيا ومتمع تتركبعلها نيكم انشا منديع بمعتم وعفتم تعد السب النسط على العلم بن ابا فك غَذِينَا الحبيثِ الذي وعن لاخادم مَا يُون بالمنتَح وَفِي طل اللَّهُ اللَّهُ الرَّالِي الرَّوْعِ ولذلك بُنَّ الصَّامُتُ ديعُمُ المنا عبر المنا المتدن المنا المناكرة المناكر

11127 نُواعُالُا الَّفِينِيلُ لِبُدلَةُ حَنْفُ فِيفَةُ الْبِيمَالُ لِبُنِ يُديدُ بِلاَعِيثِ وَلا لومُ إن اللهُ اعْتُم عَلَى يُاللا وَاسَّاتَكُم وْسَقُ وَلِمْ رَوْلُوا عَنْ رَجَا النَّرِئُ النَّي لَغَامُ انْهَا النندت فيجيم الخلينة والفي تحسالتما والتي كنساكا بولسنهاد مها والتيم بها وانااسرما احتافه من الأنعاع والالاروام تعايض كالالعظ تعنين ون كالمنافعة المنافعة ال التى كنت ما عادمها كتدبيل الذي معلم لينكم الا كل كلة الرالة وآل النوالذي الزرل عُنتُ عَن الْمُلِلِدُ هُورِوا لِالْمَمَّاتِ وَقَدَاعُلُلْ لللهُ لِأَطْهَا فَ الدَّن احت الله ان يعلم مَما عَنى مُحده ملالت في السُّعُونُ الذي هُوالمُنَّحِ الْمَالُ فَلَمْ رَجًا عُدناً. الدى بشرية ويحن مدعوا النه وسصريدوسهم اسرة كل عديقلمه كي يقم كل انسان ات كاللافى لأيان سنؤوا المنح والصايقان

أن تشلوا مِعْرَفِد سُرْضًا وَاللَّهُ بِكَالِحُلَّةُ وَكُلُّ فِيمُ الْوَجُلَّتُهُمْ كالحئق وترضوا الشرحينم الأعال الضالحة وثاتوا الفارونفا بحالمرندا شوتتووا بكل تؤهك مطمعه وكالمنز وإنامة ويشرؤومن المصلالشاي شكافاله الكث الذى اهَلْنَا لِنَصْبَتُ مِنَ ارْتُ الْأَطْهَا مِنْ فِالنَّالِينَ النَّالِينَ النَّالِينَ النَّالِينَ وانتدنارن ملطان النظلة وخآء بناال ملاي ابناة المبيث دلك الذي مُلنَابِهِ النَّجَاء وَعَنْدَانَ الذَرِيكَ لَدَيْ صولة الله الذي لا رئ وبي رجيع الحالق ويد علقًا يُحْدِينُ النَّمَاوُ فِي الأَصْ وَكُمَّا يُرِي وَكُمَّا الأَرْى إِنْ اللَّهِ المُواتِ وَالاراتِ وَالرقيسَا وَالسَّلْطِينَ وَكُلُّ عَيْدًا وبه خلق كهو قبل كاللاشيا وبد توام كالمخافه كانتجشد الخاعة وهوا لرئيش والبلائية الانبعانيا بين الأوات ليكون أؤلان فكافي لأن الماء كله فيه شا ان محل وعليك شا أن يرزب مندكل في والم عَلَيْدِيدُ وَبُدِمُ صَلْمَتُهُ وَاسْبِينَ كُلِلْ فَالنَّمَا فَيَا فِي الْمُ مع والنم الضَّا الذِّن كُنتُم مِن قَدْلَ عُرَا وَاعْدا بِنِما وَكُرُونَ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

حَمَا الله الله يَ عُلَع حَمَد الحَطَالِ عَمَان المنكِر ودُونَتُمْ مِعَهُ الْمُعُورِيَّةُ وَالْبِعَثْمُ بِهَامِعَهُ اذَامْنَتُمْ بايدا شذالني بعند من بي المرق والم الله نظم امواتا بخطائا لردعولة اجتناد واحيا كرمعه وغفر لناهطانا ناكلها وابطل بعضاياه صك دوينا الذي كان مُضَادِدُ النَّا وَاخَكَ مِن بَيْنَا وُطِبِعُهُ ي صَلْمُنَهُ \* وَيَعُلَعُهُ فَضِ الرَّسَا وَالمُسَّلَظِينَ واخزام بطهوراقنومة فلايغوينكم اعدالطغم وَالْمُدُنِّ اوْبِمَيْ مِزْ الْأَعْيَادُ وُرُووَيْنَ لِنَهُورُوالْتُو هَنِهِ التَي فِي ظَلِ المَزْمَعَاتُ فَانَ الجَيْدِ هُولِلْيُومُ ولعكائم لأبحث ان يهزمه بتواضع القه و تخضَّعُوالْعُل للألِلهُ ادْنَفِتْم عَلَى الرِّيانِ ونعضر اطلا براي متك وكانتتك بالزاتل الزير مند يَرُكْبُ جَيْعًا لِمُسَدُّ وَلِعَوْمِ بِالْعِرُقِ وَالْأَرْصَالَ وبنشؤ التربية السلة وان كنتم فدمتم مع المتيع عَنَ اركَانَ هَذَا العَالَمُ فَلَم صِمْ لَكُوانُونَ كَانْتُ

يعنى لتورا

هُذَا الْأَثْرُ وَاحِتَهُد مَعُونِهُ مَا اعْطَى لَ الْأَدْوَالِتُوا كُلُمُتِ انْ مُعْلَوْ إِنْ جَهَا دُلِي عُنْكُمْ وَعُنِ الرِّنِ مُتُ بلادتيا وعن شايرالان لرنزوا ومهالجشة لسعزي قلوبهم ويدنون بالحب الى الموعظة والعبرنة سر الاب والميّم المكتف فيدجيّع دَخَا بِالحَلِدُوالعِلم الوَالْعِلم الوَالْعِلم المُوالنّا اقوله فلاليلا يطعيه احديدعظ الكلام فاني فان كنت بالجندنائيًا عنرفاني بالؤخ معم وقد افرَج مُا ارْيُ مِن التُمتَ استَه وَصُدَق ايمَا ثُرْبِالمَتَ جُ الفصل لنالث فكا تبلغ يتوع المتيم رتياه فلة فالتمعوا واصوللا وتبقته واللم تبنون بإ وتشون على الذي تعلم النكاف النكاف والمنكاف كاحتفا أن يشلب لا أحد بالفلت عَدُ وصَلالة البّاطِل كعلى م النا بن التي المتُدعوها في اركان هذا العالم وليس النَّم النَّم النكف فيدكال اللاهوة جسد يا وبد تطون انتم ايضا ونهوران عنع الزوتيا والمتلطين وبدخينتم وَالْحُرُدُ وَالْسُرَارَةُ وَالْاَنْدَى وَالْعُولِ الْمَاطِلِلْاَ عُرَجَن > مِن افرًا هَلِمُ وَلا يَكُرُّن نَعُمُكُم بِعُمْ عُلِي الْمُلْعُولُ الانشان العنيق مع خيّع سُبُرُاتُهُ وَالسَّوُ اللَّهُ الاُسْأَ المديث الذي يتحدد بالغِلم سبه كالقد حيث ليس يهؤدى ولا تنعوى ولاحتات ولاغراء ولايوان ولااع ولاعند ولاحروك المالكال المتوج السواكا صنكااله الاطها والاحتاء الرَّاكَةُ وَالرَّحِهُ وَالسَّهَوُلِهُ وَتَوَاضِمُ المُّدُو اللَّهِ والاناه وكؤنؤا يحتمل بعضآ ويعفر بعض ليعض واذكان احدعلي احتد عيض كاعتر للرا لمتبع كذلك فاعنروا انتم ايشا كالزوائع هب الانشاكلها الزدفائذ ونافيالكالغ يئلام التيح يزيدن فلؤكارا لذي لدُدعيتُم بعندوالمِد الم الفصل لخامس وهنؤان كرؤن المتيم لنعتل كلته نيك وتعنيكم بخلحكه ولؤنؤا تعطوب تنويتكم وتود بونها المزامدوا لتعابيخ واغاني

أحيًا في هُذَا الْعَالِمُ وَبِيًّا لِهُ لِمَا لِانْدُنْ مِن كَذِا وَ لَا مذف كذاؤلا تعب كذافات هنه الاعياسعت تنسيه واناعى فهايا تعليل لناس ويرون كان فيهُ أَكُلُّمْ حَكُمْ مِن جَهَدَ التَّواضعُ والخُونية ٥ وتركهم الشغعة على لجند ليس بدي كريز ولكنت في اللانيا التي في تؤيد المسر المصل لرام ملان كنتما لأن تُدِمُّمَ مُهِ المَيْحِرُ مُا طُلِبُوا مُا نُوق حَيْتُ الميكم عالتعرك الثؤاهم المانون لألماني اللاص فاند تدمتم وصائد مستشرة مع المتعرف ل وأذاظهرالميح كياكر فناك تظهرون انتمعه بالخدا لعظم فأستؤا الأن اعضًا كرالي عالين اعنى الزنا والنكاسة والارعاع والنهوة المبينة والظلم الديعوعمادة الازيان فائترنا خلاك الشرور تعلفضك سه بالنأ المعضدة ويهكا تعنتم انتم من قبل عن كنتم تتعلوك يهساه نا ماللان فاطرعوا عنره في كلها اعنى العضب

الحالاً ا

37

14

لمنطق للكلام بسِّر للسِّيط الذي أنامُوثَق في سَبَدُ الأعلندي وانطق به كانحث على والتَّعول بالخلد عندا لمحا لنات للربي الأيان وابتا عوامنع عتكر وليكن كلامكر كال عن النعد كالتي الديم لو الملا واعنواكيف ينبغلاه ان عَسُوالسَّاكَ النَّاكَ انْعَالَنَّا فَامَّا عُدُكُ وَمَا عُنْدُكُ فتنعترم برطعتيقوس لاح المبث والخادم الموت الزي واخور الغ فالالذي مقهته البرني هك الأموليعرف ماغندم ويقزي ملو كرموا أاينموت للاج المصلطيب لذي ويضامنكم وقا يعلانكر خالنا وما تُحَنِّينَهُ بِمِرْكُمُ السَّلِمُ السِّطْخُوسِ لَمُسْتَحِعِي وَمُرْقِقَ ابنء بُرْنا كا الذي وَصِّيت كم بهِ أن تَتبُاؤه ان صَاراليكُ وينوع الذي يدعا يسطوس مواج المين من اهل المنتًا نُ وَمُ خَاصُّه اعُوانِي فِي مُلَكِّقة اللَّهُ وَمُ كَا نُوَا عُزلي وَانتُكَالَ ويتركل لسُّلا المُراالدي وينكم عُسْد للسيخ وينصب كالحين الصلاه غليلر والدعا للزان

القع مالهم كونوا نرتلوب اندبي فلؤ بكرومهما اتيتم مِنْ مُولِ اللهُ هُمَّا لِي مِنَا مُرْيِنُا بِنُوجِ المُنْحِ وَاعْتُكُورًا الله الا ١١٠ مهمَّة أيااتِهَا النِسَا أَخْصَعِتِ لبعة المسن المتق للنيخ بالتفا الرَّجال الدوايتُ الرّ ولاتعليه الملهن التهاالابنااطبعواابالك خلف الممكري عنن عندرينا فالتها الالاسمة الماكا كاطلاليلا عديوا كالتهاالعسد اطنيسة السارلل مكانين في كل في الماكرايا وله كايخد المالمان إينك شليره نتوي الله وسك عَلَمْ لَهُمْ مِن فَي فَا عَلَقْ مِن كُلِ مَلُولِا كَا يُعَلِرُنَكَ للكما أول المان وأعلوان ريئا بخريكر بدلك في لعاقبه فانزلا أسالان والخرجي بحند وليترهناك مُحَالًا أَلَهُ إِلَا إِلَا عَمِلُوا عَلَى مَا لِنَكُمُ وبِتَا وَوَا بينة و الما الفي ما ت كوريًّا في النما النمك الشادس الشكاه وكؤنؤانيها ستيقظون فَا لَانْ مُنْدُ لَدُانُ عُلِينًا النِّسُهُ ان يَنْعُ اللَّهُ لَنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

مراشا ارفعف ارتبي النالة الأزلالهان كالويتي دهيرت الفرد الناسدة النصل الأولث بِن بَعِلِنَى مَصَّلُوانِسَ مُطِيمًا تَا وَيَّوْلِ لِجَاعِدَالنَسَّالُونِيتِينِ المؤمّنين بالله الاف ورينا يتوج المتعد النع يمعك والشلامين الشارك كالأرنيا يتويج المنيونمانا ك الشعن حيعلم في كل من وبرس وكر كري صاواتناه ويذكرنكم إلله الكي اعال إيكانكا وقتق يحتنكا فضد رَّهُ اللَّرِينَا يَتُوجُ المَيْحُ وَيَنْ عَارِفُونَ إِخْتِياً ب الله اتا كرنا احوى الكحتيا الأن سنة رنا لين الكرم نعَطكان لكوبل التق النساء روح القدين وبالطلب الصَّادُقُ وَإِنَّمَ انِصًّا تَعْلَوُنِ كَيْفَ كُمَّا بِينَكُمْ إِنَّ الْمُلَكِّ فَعَدَتُشَتُّهُمُّ مِنَّا وُرِّرَسًا وَقَبْلُمُ الْكَلَّهُ عُلَصْتِي مُنْكُ وفرج بورخ القدس فض منا الأجنيم المؤمنة الدين عاقدونيا واخابيا عن فنكر عُعْت كلة الدرينا

منزلة مربيد تروينيها كداك كتاعي نشاعتلا وتوق الحان تعطيل اليش بشرك شاعتك الفائل انعسال الانكراحياونا + وانتم مذكرون الفوينا الافدك سَعَبُ وَمُلَّدُ بُايِدُ مِنَا لُلِكُونِهَا لِلْكُنْتِقُلُ فَكُلِّحُد منك وَالسَّوْانِمُ شهود لنا كَيْن أَادينا فكرسُرى الله وبالنعا والتواوا فاكتا كلالق عندجيتم اللؤينين فدتع فؤك الاالكوامد وأحدمنكم كتا نطك كابطله الله الى مندة وكتا نسكن قلى لاوسَعتم البيران تتعوا كالمحتبنة الدى دعا الله مكاوته ومحاف الفصل الثانى ولهذا الأمرتن ايصًا ندِّس الشَّكُ للذَّ كلَّة الله التي مَن لم و ها منا و اخذ موها عنا الا كلم والنان صلموها وكاكن كالنهاعي كلداه فانهاتف فيكم الفقل المعنى المؤمنان وانتماا اخوتى تدتنتهم جَاعَة الله التي يَهُودُ اللَّهُ مِنْهُ سِتُوعِ المَّرِ لانْدَفَ احْمَلْمُ النَّالِي عُنْ يُرْبُعُ مثل لذي احْمَلُواهُم بن المِهُوْدُ الْوَلِيكِ الدِّينَ مَتَكُوا رَسُالِيتُوعِ المنْجِ وَمَعَلَّكُوا

وُانتُشَّتُ لِلهُ مَا مَدُونِيا وَإِخَا بِيَامَتُكُ بُلِيَةٍ كُلِبُلِدُ اعْ ا يُانْرُ بَاللهُ لَكِيلًا خَمَّا وَ كُولِ نَ نَتُولُ فِيكُمْ شُيًّا وَهِهُم - خَيْرُون كَيْف كَانِ مُدْخِلْنَا الْمُدُوكِيْفَ فِي لَكُمُّ الْأَسْنَ عبَادَة الأرنان لتعبدواالله الخي الحتى اد ترجون ابنهُ اتبَّامِن البُّما ينوي المتيوالذي بعُدمِن بين الأنواة ومؤينة ينامن الرَّجز الأنّ وأانمُ تعوفون الماخوق أد مُدخلذا المكر لريك الله وكالكت النئااولا وشمنا كانعلون بنيليغوس مكينيد بالجنهادا لخدين كلنا ربب وكالمنيؤ برالة الأمناه ولش تعربتنا بن عَهَد صلاله ولا غاشد ولا نكر وُلِكُناكا خَتَمًا والله ايَّانَا النَّوْتِن عَلَيْهُواهُ وَهَلَدَكِ ننطق لاكاننا نويدن الناس الضالله الذكايجن عَلَيْهُنَا وَلِنَجِرْ قُطَالِتُولَ بِالْحَيْلِ كَاقَدَعِلَمُ وَلِامِلْنَا قطال ك الدُرِّه وَالرَّعْدُ الله يسُهد بدأكُ وَالمَالْمَةُ الدَّمْدُ مِن النَّان لامنكم والمِن عُركِو حَين كُمَّا نَقُدر عَلَاتَ المؤن مكرب كريسل المنية المكتنا بينكم كالاطفالة

ايانوانه فأقا من أن بخركم الجزية فيكؤن ما تعيداً فيكم باطلاع فامَّا الآن مُندانُهُ الرُّف السَّاطِمَا مَا فَقِي المحاق و مِن عُند لا نشر رُنا اعالا معَبِّمَكُم وُاحْدِنا عَسُب دِ لَا لِمِنَا فِي كُلِّهُ فِي وَالْإِشْتَا لَمُونِ الْمِرْمِنَا ۖ كاختيا فذاالي رفيتكم فقدتعزتنا لذلك بحثم كالخوتث فيجيع شالدنا وغومنا من الجلافاتلو والأن عيا انانم اقتم على الأيان برينا واي شلا ستطيعان وري عنكرال الشعلى لسرورسرة ي سَبِهُ الاان نكر الابتهال الله الكالله الكالله ونهارًا وفي النائري وحوملا ونكل تعيضما عائر وإشاروتنا يؤوالمنع ينهل بنيلنا اليكم ويلزود لاوريد فيد من كلؤاة بسنم لصاحبة وانتحل اخدكا عبلانئ ونود لا وشت علو كربلا لوم في الطُّهَا لَهُ مُلام الله البينا عُنْد عِنى لَيْمُ السُّوع المسيّع في جَنِع مّدينيد ص الإن بالموقي نشالكر

عَلَىٰ لاَ بَهِيَا الدِّينَ هِمِهُمُ وعُلَيْنًا وَلِيسٌ يُطلِبُون رِصُااللَّهُ وَقُدْ صَارِوًا اضَّمَا وَالْجَيْعَ النَّاسِّ حَيْنِ ينعُونَا مِن كَلَّمْ الشعق لعيوا استتمامًا لمطاياه يعض أحن وقد ادركهم التخط الحالفا تنمه فامناانم بالغوتنا فتك صْدُنا النَّامًا مَنْ لِمَ يَعْزَمُانِنَا هَنَا بِعَاهِمًا الانعَادُ بِهَا \* وَتَدْرُصَنّا عَلِي النظرالي وَجُوهُمْ عَتْ خَدْدُورُتِ ان أقدُم عَلِي لِمَا نَا بُولِشَ مِنْ وَلَا نُنتُينَ نَعَا قَيَ لَنْيُطَانِ + فَانَ فَي رَجَّا وْنَا بِعَرُورُوا وُلْكِلِنْكِ نِحَرِّا الْآلِمَ الْمَامِ تُنيَّدُ نَايِتُوجُ لِيَهِ عِنْهُ عَيْهُ فَانْرِمُ حَمَدًا وَبَعْلِمُ مَنَّا وَبَعْلِمُ مَنَّا وَ والانتا لمنصر الحببناات تخلف اتناس فهدنا ونومه اليكرظهاتاؤش اخا زاخادم الله وعوينا في بفرك لينع لسُتُكُرُوبُطلك ليُلريف ايانلوليلايم احدمنكم في هذه التداد التي نقاسية ها وانتم تعلون ات لهبه البلايا فضعننا وض كناعند (انصافدتستنا فاعلنا واثام معون تقاسًاة المفدول كن كافد علمُ اللهُ كان ولذلك انا ايضًا لراصَارُحِي الصّلة لاعنه

ان تَلْوَنُوا سُاكِنِين مُتَبِلِين عَلَى عَالَمُ وَتَلْوَنُوا يَلْدُونُ لا بايديكركا اوصبتك لتتعوا بالقنؤع عندالحارجين مِن مُلتكرُولا عَمُا حِوْن الْحَامُ الْمُصل الْوَابِ وُاحْتِ أَن يَعِلُوا يَا احْوِيْ أِنَّ الدِّن يُودرُونُ لاينتمي ان عَزَنوا عَلَمُهُمُ كُتُنا يِوالنَا مَ الدُّن لا رَجَاءِ لَهُمُ الأنااد كذا نوس باق يتوع مات وانبعث ملالك يَا يِي الله إلى الذِّن رَبَّدُو اللَّهُ عِنْهُ مُ مَانًا يَخْتَرِكُمْ بهذا عن تول ريّنا النائل الأن بنتي احداثي بحي رِّسَا الله المعنى بالدِّن رَقدوا الآنَ رَبِياً المَّنُ وبصَحَت رَيْيْنَ الملاحظة وبرقاس الذي ينزل فالعُماء فتنبعَيْ اوَلا المُونَ الدِّن مَا تَوْاعَ الْمُلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وعنده الكنكن الأن سقكا احداه تعتظف عهم حيمًا بالعُامُ لِفَاعِيرَيْنَا فِي الهُوا + فَكَذَ لِكَ نَكُون مَعْ 15 رَّنَا فَي كُلِّ مِنْ فَلَمَعْ زِيعُ صَلَا بِعَثَا بِهِنَا الْكُلِّ واثاالاوتات واللاهنة بااغواق فليتت بكم طَاجُداْلِ انْ نَكْتِ يِبْكَ البِكْرِ وَلَاكْرِ تَعَلَوْك يِعَيِّنًا •

وتتكفترج البلربزنكا يتوع المتيخ الثكا قبلتم مكاكيديسعي لكران نتعجوا وترضوك الله دكا فدَّتعَدتُم ايضًا الدِّيدُواني ْ الْكِ عُنَّا نُقُدَعُونُمُ أَيْ بِصَالًا السُّنَوْدُ عَمَا لَا فِي رَبْسًا يئوع المتيح فانايشا السطهار كرؤان تكونوا بحسن للزنائ كآن ويكؤك كالنشان منكز عشل يسك اناه بالظَّهُ الْ وَالْكُدُامُةُ وَلَا الْمُالْتُهُوهُ فَكُنَّكَ إِلَّا اللَّهُ وَهُوالْمُلْكُ اللَّه المتعمَّه المين لا يعرفون الله ولا يعمّرون على ت يتحاون والأكان وعلى فنعتصب الانتان منزاخاه عُلَىهُذَا الْانْزِلَانَ رَبُّ اهْزَالْعَاتِ لَهُبُهِ الْأَسْدَا كُلُهُا كَاقُلْنَالُامِن قَمْلُ وَاوْمَزُنَا الْمِلاْوُلُومِي عَكُمُ الله للخاشد باللطهائ مليعلهن يظلم انشه كا الانشان مطل بالنشاذ لك الذي حقل مع روحه العدر + فَا مَّا يُعْوِّدُهُ الْأَهْنُ مُلْسُمُ مُحَاجِبِ الْ اللهُ لَلْتُ الكاولاكلامن الفتكم فدعلا اللهان يتبعضم بعضا وكذاك تععلون انتظاجيتم الاهن الأن عاتدونيك كُلُهُا ﴿ وَا نَا اطْلُهِ لِيكُمْ بِالْحَوِيُّ انْ تَعْضَلُوا وَتَعْتَهُدُوا ۗ

ان

## Torn Page(s)

لهُمْ بِنَصْلِ الْحَبَّدُ مِن اجَلَعُلهُ وَسُالِؤُهُ وَيَسْالِكُمْ بالفوننا اذبؤ المذببين غفوالشفار القلوث طَحْمَانُ الْتُعَلَالُهُ عَنَا وَمَانُوا بِالرَّوْا مُرْعَلِكُ احدو يقطوا الايخارى احدمنكم شدينلها وُلكِن النَّعُوا خُلْوِين فِي الرَّالْصَالَحُاتِ بعضم لنعض ولكا مدام وأفي كالهن وصافا بلانتوروا الله الله في الحكالة ما قاهد فيمنيت الله نيكم بيتوع المتيع الانطفوا الرونع ولانزدلوا النواا المتكنوا الاشياكلها وتتكوا . بَاحِنْنَهَا وَإِهْرِيوا مِن كَالِسْرِيثُرُّ رُدِي وَالسَّالِهِ التلام يطهر جيعانطه يراكانلا وكالانتكم فالعاصر واحناه لاعتنظ للاكورالي يحترننا بغوخ المتيخ والذي دعا كرصادق ومؤيع على الدير والخوي ملاا علينا وعُلواعلى عبتم المؤرنا بالتشلة الطاهرة فامتم علي لاالك أن تعرف سالناف

انِ نِعِيسَنُا اما بِحِ بَعِي للصّ ليُلا وبينما الذِّن يَحُدون ذلك يعَوَلُون إنهُ في مَن وسَكون مُفَالَك يعَج عَلِهُ البواريغته كايفيرالخاض الحتلى ولابيلتون وفاشأ انتَم الأحوني فلتحم يه كلله بدرتكم منها ذلك البوم كاللقن لانكرخيعًا إنكانؤرونها دُوَلِيْتُمَ ابنَا لِيُل ولا أبنا طلام فلا ترقد مذا الأن كشايرا لذاتن ولكي لكن عُتُلاَمتينَ عُظِينٌ فَانَ الذِّن يَنَامُونَ فِبِاللَّيْلِينَامِونُ وَالدِّن يَسْكُرُون سِاللِّيل فِي كُون وَأَمَّا عَنَ الدِّيرِينَ المًا نها أفلنك أيتًا صَّا بهما يُرنا اللَّتِين درع التنهان بالمؤدة ولنضع على وويسنا بيضة رجساد المياة لافالسر بعقلنا للخط اللاقتنا الحياء بالنب يتوع المتيم ولك الذى مات بسسنا كما الماضا كَنَا اوْرُومُنَا لِحُيَّا مَعُهُ جَيِّمًا + وَلِهُذَا فلمعَّز بِعُضْكُمُ بعُضًا ولين بعضم بعضًا كاقد تصنعون انصًا وتطلك ليكركا إخوتي أن تلؤنوا تعرفون الزنيتعبون فيكم وبيوموك في ووهم برنارية لوكم متعندل

## Torn Page(s)

مراسة الرؤؤف الزعيم السَّالَةُ النَّانِيدالي اعْلَ سَالُونِيقِي وَمِي فَلَا عُدًّا التاشعه النصل الأول مِن بُولِينَ عَتْلُوانِ مُعْطِمًا مُا وَتِنْ الْجُاعِدَ السَّالْوِنِسَيْنِ اعْلَا المؤمنين بالشابيئا وتركنا يتوع المتيم النع يمعكم وَالتَّلام مِن اللَّهُ البِّينَا فِن رَبِّنَا بِنُوعِ المَعْمِعُمُ أَنَّا عَمَوْقِينَ بِالنَّهُ عَنْكُرُفِي كُلُّهُ عَنْكُ الْمُونِي كُلَّهِ عَنْكُ الْمُونِي كُلَّ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ النفاع المريزداد وود عيت المنكثر من كان امريالمامبة النعضركن الضّاللاعد الماداله الجينعا يانار فصر لاعلى مهد لروشدا مدلا اللاية علونه المتبين عراش العَدُلُ لنستنا عَلَوْ مُلْكُونَةُ اللَّي بتبيها المؤن ولانكان عدلاعتداله اف بجزى المضيقا كللرضيقا وينتحارمغنا انتم البين تضطهدون عندظهور رأنا يتوع الميم منقناالفع ربع عتليكلمنم والمثاان

> رواد المعند المان عند المراف المعن المعنى المراف المعنى المراف المعنى المراف المعنى المراف المعنى المراف المعن المرافع المعالم عند المراف المناسطة المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم الم

ا تَهُ يُحِلِينُ فِي هِيكُلِ السَّوْدِي بِرَعَن نِفِينَهُ انَّهُ هُولِللهُ الماتذرون الى أخبرتكم بهنه الخشيا حين كنت عند فروقد تعرفون الآن انَّهُ مَسَّكُ ليظهر ولك في ارًانهُ ولانَ سَرا لامْ قديعُ لفيه ولكُّنَّهُ مُتُوَّك الأن متى يكت من الوشط فحسنه ينظهر الأبتم الذى بَعْيْنَ رَّنْنَا يَتُوعِ المَيْرِبِوَجِ فِيهُ فِيبُطَلَهُ يظهُورِيمُهُ + وَإِنَّا مِي لِلْ بَكِيرَةِ الشِّيطَانَ بنظالمري والأبات والأعاميك لكادنا وبتحل جُلِكُ لَهُ اللَّهُ التَّي تَلْوَكَ فِي الْهَالَكُونَ الْأَهُمُ لِيَنَّاكُوا حبّ العَسَّط لِعُيوابِهِ ولذلك رَسِّالِ شُعَليَهُ مُ مكينة الطغيان ليصدنوا بالانك يبعات عنع الدِّينَ لريقَيْدُ قُوا بالعَسْط بُل صُوا بالأنم + فامَّا نُحُنَّ فاتاحسنون بلغ سكراس فلون بتبيكرا افرق احتارتنا الان استذاحتها لرابت المنستدين الرَّوْحُ وَايُمَانُ الْمُتَّى وَلَهُ فِيهِ الْلَاشِيَا دُعَا لُرِسَيْسَ يَرْبَا • لتكونوا هلا الدرينا يتوع الميح فن الأن الفوق

بله يبله لنًا رُمِن اولك الدِّينَ لريُونِوُ اللهُ ومِن الدِّن لريُعِير الجيل ربنا يتوع المنكم فانم محرون في الين هلا اللادبن وجه رَّنَا وَمِن مُدَوَدُرِيَّهُ أَوَ اجَاءُ لِمَعْدًا في قَدْ يَسْدُ وَتِسْبُنِي اعْاجِيْدِهُ مُؤْسِيْدُ لَتَصُد ف شَهَاءُ تَنَا لَائِدِ وَلَكِ الْيُومُ وَلَالْكُ نَصَلَّحُ لِلَائِدَ كليك أن توهل لماست لدعوت فرون لا فرن كل فوك الضالحات فاعاله الأكيان بالتق ليتمتر كرائتم ومنا ينوع المنوريخ بوالنم ايضا بؤلنعد الكمنا وتنايتوع المتخ العصل الناي دعن مطل ليكر المؤتي في الذِّ بني رَّسُنا يتُوع المتُح وفي احمًا عنا البيد الأنع لؤا بالخوف في فركم والدعوا بن كله ولابن يونع ولابن رسّاله ترد المكركانها منا بائة قدعض ومنا للاطعيد اعديتي الأنكا لاندليني يؤن الدمني لمؤن العنق اؤلاويط هرانتان الخطئة ابن الوارا لمضادده وسِّنْتُكُابِعُلُى ْ خُلْنَ الْمُالِهُ الْمُالِمُ الْمُالِمُ الْمُالِمُ الْمُالِمُ الْمُلْكُمِي

عَلِي حُدِمَنُهُ لِيَنَ اللَّهُ لِأَنَّهُ لِأَنَّهُ لِلْمَعْلِلْمَا وُلِكُمَّا أَرْدُنَا اتَّ نعطيلم بانتنامنا لاكي متنتهوا سامحيت كتسا عند لاانصًا بهناكنًا مُحَسِّدُ أَنْ كُلِّن لا يحتان يعل ويكد ولايظعم وتدبلغناان بينكم توما ينيونكفي والنائ منا والم لايعلون سيا الاالالاطناك نعَىٰ وَهُورُ وسَلْمُ مِالَ بِيُورِ المَّيْحُ ابْ يتكنوا عَامُ عَلَيْدُ وَمِا لَمُونَ فِي لَا مُوالْمُ المَّمُ الْمُوالْمُ المَّمُ الْمُونِيِّ كلاتلوا سنحشن الصنية لسلع كان كان احدقب للالآ ينتهى لي مصايًا نَا الَّتَى فِي هَذِهِ الرَّسَالَةُ فَاعْتَرَكُ الْهُمُنَا ولا تبالطف ليخري ولانزلوم منزلة العدق للغطف كايزعظ الأح واشرت الشلام يهب ألم الشكام ي كالوفت وفي لل في ورتبنا يكون معلمسا هَذَا التَّلامِ إِنَا بُولِسُ مُطَطِّعَتُهُ بِيدِي وَهُوعُكُلاهُ لي مكذي المته في جيم يه المي نعد رسبا يدوع المنع كُون بُوجَيِعِكُم لِالْعُولِيُّ الْمُنْ فَيْ

الْبَتِوُ وَاصْبُرُولَ عَلَى لُوصًا يَا الْتَى تَعَلَّمُ مِن كَلَامُنَا مُشَامَهُمُ ى رينًا لتنا وسِّندنا بنوع المسَّرِ وَالله ابوُنا ولك الدى احْبُنُا وُوَهِبُ لِنَاعَزُا الدِّيا وَرِحًا و صَالْحُا بِعِيد هُونليعَرِي قَانُ ﴿ وَيُنْبَنِّكُمُ عَلَيْكُلِّ وَلَا عَلَهُما لِحَ العصل الناكث الانايا المؤتنا ملوا عليك ان كون كلية زَّيْنَامًا صَيْدِيمُد يُحْدِيكُ إِن كَان كَاهِ عَنْدُلاً • ويشكم من النامل الاحرار للألاق فانه لينى الكيانك احدوالة صادق محق هذا الذي ينبتك ومحفظ مِن السِّيطان الحبيث وعَن وانتون برق ريسًا أَنَّ الْاغْرَالِزِي نُرْضِيًا بِذُ قُدُفَعُلْمُ وُونَفِعُلُوا أَيْضًا \* ورنينا ينوم انتلول ذكرية عبه الشعصة للنبط تتم انْانوَمِيْكُمْ الْاحْدَقِي اللّهُ رِينَا بِسُوعِ المَيْحُانِ تَحَالَبُولَ كالغ خُبيت التَّين والتَّين الله المُعايا التي اخدتمؤها عنا فانكرتع فؤن كيف بسعى ان يتشدسا وا تا إنتى كفع بينة ولرنطع بن احد طعامًا عَا شاه الكتانيل الكد والتعب فالله كالنها ولللانتك

تَلْنُ مِنْ وُنِيَّدُ صَالْحُهُ فِنَ أَيْمًا نَ مِحْمَةٍ \* وَيَدُفُّل ائاترة نفنه الخصال ومالؤالى الأقاول الماطلة لانتمالأد واان يكونوا مقلتي الشند وهني لاينهُون مَالتَّوُلُونُ وكامانيد مِيَّا رَفُنُ وَيَنْ تعلمان عُنة التوله مُعند أن لأعام الأنتان على مالمريع فيها ونعلم هذات النئند ارتضر والأبراد بل الانكة والتتاك والمنافقين والمنطاة والعتاه والذن ليستوا بانتما والذي يغرون امام والأن بضروب امتها تهم والفتلة والزئاة والمضاجعي الذكور والين بتريُّون ابنا الأحرار والكرّابين والحلامين وليُ الله المنادر العَه تعلم المناكب الأله المنعوط الذكاؤ تنت أناعل مالغصل لثاني وانا المكرتدا يؤوع المترع كم يمت الاي الذك عَدَى وُمِنَّا وَا يَكُذِي لِيُرْمَنِهُ أَمَا اللَّهُ كُنْتُ فَنْ فَعَلَّا مُنارِّتًا ومُضطهدا فضمامًا ولكي رعت وتلونيت كِلتُ السَّالَةِ النَّانِيَةِ إِلَى الْهُلَّتِ النِّبِيِّ وَكَانَ كَتُ بِهَا مِنْ لَادْتِيا وَبُعَتْ بِهَا مُرطَوْخَيْعُوسٌ وَالتَّجِيْهُ وَاليَّا مِنْ لَادْتِيا وَبُعَتْ بِهَا مُرطَوْخَيْعُوسٌ وَالتَّجِيْهُ وَاليَّالِمُ الْمُلَّا لِمُنْ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعِلَّالِمُ اللَّهُ الْمُنَالِيَّالِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللْم

سُنُ النَّالَةُ اللَّاوَلِي الْمَعْمُ وَرَّوْهِ فِي العَكْمُ الْمَالَةُ اللَّوْلِي الْمَعْمُ وَرَّوْهُ فِي العَكْمُ الْمُولِي وَمِي العَكْمُ المَاسُومُ فِي اللَّوْلِي فَعِي المَنْعُ مِن الْمَاسُونُ وَلِي المَنْعُ المَاسُومُ اللَّوْلِي اللَّهِ اللَّهُ المَنْعُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

هَادْبَاعُاكُنَّا عُبَعَ تَتُولِ إِنَّهُ وَالْتُطَهَانُ وَانْ هَنِهِ الْحَسُلَهُ فِي الْمُتَعَلَّمُ الْمُعَنِّدُ اللهُ عَنْداللهُ عَنْدَاللهُ عَنْداللهُ عَنْدَا الذي تحتله عَيْدَا اللهُ عَنْداللهُ عَنْداللهُ عَنْداللهُ عَنْداللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالنّاسُ وَاحْدُ اللّانشان سِنُوحَ وَالدِّيْنَ مُل اللّانشان سِنُوحَ اللّانشان سِنُوحَ اللّانشان سِنُوحَ اللّانشان سِنُوحَ اللّائمةُ فِي مُكَال كُل احْدُ فَهَا وَصَ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ اللهُ عَنْدُ وَلَا اللّهُ عَنْدُ وَلَا اللّهُ عَنْدُ وَلَا اللّهُ عَنْدُ وَلَا اللّهُ عَنْدُ مَنْ اللّهُ عَنْدُ مَنْ اللّهُ عَنْدُ وَلَا اللّهُ عَنْدُ مَنْ اللّهُ عَنْدُ مُنْ اللّهُ عَنْدُ وَلَا اللّهُ عَنْدُ مُنْ اللّهُ عَنْدُ مُنْ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ مُنْ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ مُنْ اللّهُ عَنْدُ مُنْ اللّهُ عَنْدُ مُنْ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّ

وه بريعون إيديم نعت بلاغض ولا في و وكذاك النسّا برى العفاق من اللها س والتخف والتعقف وليكن تزينهن لابالدوات والذهب والمتعقف النيال لمثان ولكن بالاغال الشالخية

في اياله الحنّ وانا احت ان تصلل ارتمال في كل كان

كَا يَحْلِ النَّا اللَّوْلِي سَعُلَى حُدْيَّهُ الشُّوْلِيكِي مَعْلَمُ المُرَاهِ فِي سَكُونِ سَجِّلِ المَنْصُوعُ وَلَمَا خَاذِنَ المُرَاهِ المُرَاهِ فِي سَكُونِ سَجِّلِ المَنْصُوعُ وَلَمَا خَاذِنَ المُرَاهِ

الرَّاهُ فِي سَكُونَ لِكُلِّ الْعُلَقُ الْمُلَافِينَ فَي الْمُؤْلِقُ الْمُعَلَّمُ الْمُلَافِينَ الْمُعَلِّمُ الْمُلَافِينَ الْمُعَلِّمُ الْمُلَافِينَ الْمُعَلِّمُ الْمُلَافِينَ الْمُعَلِّمُ الْمُلَافِينَ الْمُعَلِّمُ الْمُلَافِينَ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ ال

الذي معلت ولك وانا جامل الأيان و تعد كرن ف نغة دِّننَا يتُوعِ المتَّحِ وَالْآيَانِ وَالْمُتِ الدِّينَةِ عَ المتيع والكله صادقة وهاهلان تتكان يؤوع المترانا جآء الالذنيا لكفائج للفطاء الذيب الااؤلهم ولكنه لمهذا رعى كانا الاول يطهد يتوع التيرجيم أناته من الاللومنين به لحياة الخلد على العالما الذي المينية والشالذي الأرك فض لهُ الحد والوقاروالكرامة المائد الابادات فيمُ الى استود عد هذه الوصَّد الذي طمانا وسُر النول مكلفاادبنه وتقول فتال لنعتن فنوائكا المسننة اليان وبتد صالحة فان الذي تُدر وعوا مَنْاعَنِمُ ثَهِ تَعُطَاوًا مِن الْآيان مشلقها نُوسَ والاكتنكور في الذي التابيكا إلى التيكان لود كا كلايفتريا + وَانَا اعْالَى فَنْلَ كُلْ يَى الْهِ سَكِلْ بتقرب الطلك لى الله بالصّلاه والنَصْ وَالنَّصْ وَالنَّا عُن النَّا سَ مِنْكًا عَن الماؤكُو العُظا الحَل مُحَلَّا

- Ju- Ju-

الْعَمَا وُلا يَلْوَنُوا يَكُلُونُ بِلِمُنَا نَيْنَ وَلا يُونُوا مِيلُونَكِ يَا الأكثارين الخرو لاعتبوا الكنيك لغثن إبتشكؤا سَر الأمان بنته خالصة والامرية مركان ات يتعَدُوا اور ويعد الذي لامون اذا كانوا بلا لام + وكذاك النتاانسا فلتكن عنسنات متبقظات بِهَارُهِن مُالْوُيَاتِ فِي كُلْ يَحْدُولا نَكُن يَحَاللات ولبكن العمامسة من كانت له امراة وامن واحن مَدِيدِينَهُ وَيُنتِهِ وَأَنَّ الدِّن يَعْنُونِ الحَدِيثُ يلتشبؤن لنغوتهم مرتبة صالحة وبلاه كنائ لنعفض فى الأيمان سيتوى المتيم وقد كتبتا ليك بهنا المصاكا وأنا انعوان اقدم عليك عاحلاه واربدان ابطات علك ان تعلم كيف ينبعى التقلب ني بنَّت اللهُ التي هي سِعَة الله الخيُّ عُوْدِ الْحَ وَإِمَّا اللَّهُ رعتاان ترهناالعدل لعظيم واتحاله عكلى بالجئد وبترب المقرخ وتوااي الللاك وبشرية

188

فَأَنَّ أَدُم جُمِلُ وَلَا وَبِعُمْ عَوًّا وَلَرِيطُعَ أَدُمْ اللَّهُ وَلَا مِعْدُهُ مَوَّا وَلَرِيطُعُ أَدُمْ طغت وتحاوزت الوصيه لكنها يتعلقه لأن يؤلانها الانكانف اقاموا على لأنمان والمؤدة والطهكارة والعنان المصلاال والكلم صادقة الندان اشتها احدالتسيستة فقدائتها علاصالنا وقديجت ان يلؤك المتعنيين لايؤرديد عيث من كان بعلامراه واحرفن موسيقظ في الخراد عندنت متوَقَرُ هُبُ للغُرِيا عُالمِ غَيرِهِ مِن عَلَى مُولِلاً تَرْعُ يُنهُ الْيَالْمُرْثُ بُلِيلُون مِتُوا مُعَا ولا يُلوف كالاعتالان وعنن تدنوينته وتريية بنيد ومجلهم على لطّاعه وعتم الطهائ فانداذا الله المعنى تديين من المنافقة الله ولالف حدث الأيان لللاشتكار وينع عَتَوَيْدً الشيطان ويُسْغى الصَّاان يُلوك لا شَهَادَه الفاا فك من الخالف الألاقان المالك الماكمة الم وي حباب الشيطان والناسية الصاغب ليلولا

الله الله

القه الخي الذي فويجى لناس ميعا والمؤرنين عَاصَّدُ عَلَم هُنِهِ الوصالا وَامْرِيها ولاندي احدًا تنها ون عدا بَلِكِن مَنْسَ الْاللوَمَنِين في المتُول وَالسِّيرُهُ وَغِالْوَد والاتمان والطهائ وططب على لتراآء الىحسان تدوي وعلى لطلب والتعلين ولأستهاؤك بالنعك التَى تُلَقُّ التَّي اوتينتها بالنبِق ووضع بدالتسنينية وادرته هبره الكشيكا ونشكاعل بها اللي يكون اتبالك ظامًا لحَالَ احد واحْدُ طُلْعَتُكُ وَعَلَا وَأَبِي عَلَيْمُهُ فالدان تفعل وكائ يجي فنتك والن سيمعو كالمع ولا تنتهد النَّخ الطلب ليه وعزه كالاب والاصرات كاخور ك والعجاز كالانتها أوالشاتات النتكات كخواتك باللتقا فاكرا الأرامل اللاقيمة والالعق فانكان منهن ارمله لهابنؤن اؤبنوبني مليتعلوا اؤلة ويتبري الاحتان الاأهليتهم وتتفؤا حنوق ابايه فاق فلافوالمتن المتتبلعب الله والما التي في عنى ارمله وصيد فان رجام

٦٠ بدالام وائن بوالفار وصعد المحد والدخ يتوليد انتان الأيان ويتبغوك الأرواع الضالة وتعسليم الشياطين مولاد الين يضَّلُون النَّاس النكل كانب ونسطقون بالانك ونيتهم وتحقرقه فيهم وينغون مِن التَوْتِح وَيُعَتنبون الأطعَد النَّ خلتُها الله للنعَعَهُ وَالشَّكُ لِلدِّن يُوعِنُون وَيَعُرُون الحَيُّ لَانُ كَلَا خُلِقَ السَّحَيْنِ وَلِينَ فِيهِ فَي الْوَوْلُ الْ مَنْكُ بِيتُكُرْ ولكنه يتقدس كلدالله والصلاة فان تغلمت الاشما اخُوْنُك نَكُن خَادُمُ اصَادُوا لِينُوعِ المَيْمِ وانتؤام والدبكلم الأيان والقلم الشالجالدك تعلُّتُ فابّا احادَث العُايِر التّحيد فَعِيَّمُ هَا وَدُرَّتِ نعتك التنفاق مرسدا لحندا نكا يركزونها يتسترك والمدرون في خالى وهذائع داكية المياه ك هُذِا ارْمَان وَفِي الزُمْعُ المنصل لخاس وُالطَّهُ صَادِّقُه سنَّا هل النبو لامن آجُل النصَّ ونعَّيد لانا روا

1

16

العَدَوْ بِنَ عَلِهُ وَاحْتُ بِسُبِ لِلْهُ وَعُرُمُ وَانَّهُ ٱلْأَن تُدُبِدُ النَّالَ انتان بالميل ل التنطان فانكان لأنسان فالمين والمؤمنات الرامل فليمنقن ليلاركون كلآعلى لبيعة 13 لى تكفى المنعَه الارابل المعقّات للأنا المتعوّيت الذئن تمتنون لتنزع فلتضاع ملهم الكامة ومخاصد الدَّنَ بنصْبُون في الكلام والتعلمُ فان الكتا بغُولُ لأتلا النور الذي مدُرضُ وقد يَنْحَدَّ لِلهَاعِ لَاحُرْتُ هُ الْ الانتكال لتعا يدبدا لتشيش الأشهارة بصليف اؤللته ونبالتن يخطؤن على ووسل للالسقيتابر النان نيمًا ورَ حَبُوا + وَانَا شَدُكَ اللهِ صَيدَ نَاسِكُ وْكَ المتنفور ملايكته المصطغيين انتعمط مكب الوصايا ولايتبى صروال في ولانعل تيا عين ولاعابًا والإنعال بضريد كعلى على الراسك ولاتشرك برأك عطاكا غرك واحتط ننتك بطهان ولاتشرك لمآفي وكلااشرك بنيرابن الخند لعُلة معدِّ مَك وَاوجُاعُك الدَّايِنَةُ فَا تَ مِن النَّكَ مِن

الله وهُن وه والم تدمن الصَّارَات والطلمات باللَّك وَالنَّهَا رِّنَامًا الَّيْ مَنْ مَعَلَى اللَّهُونَ عُدْمًا مَتَ وَهُحَيُّهُ فالمرهن الطَّمْعَ وَأَنْ مَلَوْنَ لِلْالْوُمُولَاعِيْتُ وَأَنْ كَانَ احدلداتركا ولايتماانكانوابن اعلى الأيان واربين عَمَا يَصْلِحُهُمْ فِقُد كُنِّرِهُما بِالْأَمَانِ وَهُو شُرِمِنِ الدِّي لأنونون واخترا لارثله اذا اخترتها من لاستص سنهاعر سنده والتي ترقعت رحالا واحلا الا غار وسفولها باغال متنه وكانت قدرتنت الأولاد واوت الغربا وعندلت المدام الفديت وننشث عن المضيَّعَانُ ونُعُت في كل عُل صَالِح + فامنا المال في ون الآرامل نجتبهن فانفن بخسرت علىلئية ويزيدت التينقض الركال وعنوسهن قَايِمُهُ أَذْ كُلُّتُ الْمُأْلُولُ وَيَعَلِّنَ الْفِي الْكُتُلُ م يَطُوا مُفَن مُما يُن البين لالتعلم المحتلف عُط ولكن للكزن الكاكم ويحكن الأباطئل وسطن مَا لِلْسَبِغِيرُ الْمَاحَةِ الْآنِ انْ تِدَوَّجُ الْمُلْ لَمُلَاتُ منهن وُبلدت الارلاد ويدرك بيوتهن ولايكن

طماناوس لاي نى الاكتما بالتون الأما الذخنال الي الدُيّا بيني وُوَد عَن إِنَا لِانتَدالَ عَرَج مَهُ النَّا شِيَّا وَلِلْآلَ وَعَد ينبغي ان نقنع مها بالقوت والكنوي والين عتبوك التروع والغِنَا بيعون في اللايا والغان وفي تهوات مُلْهُا إِنَّ مَا مُعَالِمُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُعَلِّمُ الْمُلْلِمُ الْمُلْلِمُ الْمُلْلِمُ الأت اصل الشرور كلهاجة المالة ومد اختها وَلَكُ إِنَا مِنْ فِضَالُوا عَنِ لِأَيَانٌ وَإِدْ خُلُوا لِعَوْسَ هُم في شَعًا كُثِيرُ طُولِلْ وَالْمُ الْتَ يَا وَلِيَّ اللَّهُ فَا هُرُبُ مِن هَذِهِ الْآشِمَا وَاسْعِي طَلِكُ لِمْرَوا لِعَدُلُ وَفِي اترالابيان والودون اتراكم بوالتواسع وعاهد فيمع وكالأمان الفالحذ وادرك ماة الألد الني لها دُعنت وُتُكِح تُكر إصالحًا عَصَ رَعُهُ 15 كنارين الأوصيك قبالم الذي يخيى لجيئغ ويتوع المتيم الذي شهد قدام فيلاط تال بنطئ هادة متنفذان تحفيط هَذِهِ العَسِيَّدُ بِلا عَيْبِ ولا دُنتَ الي يَعْظِهُ وَلِرَبِّبُ يتوج المنيط ذلك الذي خيط هرنى وقتد المالحيد

أناشا خطايا فممرف تسمتم المعضع الدين ومنهدم اناسًا سبعهم خطايام إنباعًا وكذلك الاعال الصَّالحَه ايشًا فِي وَوْفِه وَمَا كَان شَاسَّتُورًا فَاتَّهُ لَا يخفا واتنا الين هميفرق العبودية فليتمشكول بالاابهم بْكُلْ كُولْمُهُ لِيُلْآلِفِيرَى عَلَىٰ مَّاللَّهُ وَمَعَلَيْمُهُ ﴿ وَالدِّينَ لهُمُ الرَاعِوَمُنُونَ مَلَا يَبْهِمُ أَوْلَوْ الْهُمُ أَدْهُمُ أَخُوتُمْ عِنْهُ اللايكان كليرداد واحتبكه لهنم ادصار والمؤينين واخا + وُهُوكُمْ إلَيْنَ يِسَارَ لَوْكَ فِي خِدْمَتُهُمُ لَهُمْ لَا نَعَلَّمُهُمُ فَا ولطلب فيعالمه كأؤانكان اخديقل تعكرا اخترؤ لأ يُدنوا مِن البُصلام العِيمِ الزيموركلام رَّبِنا ينوع المنيمِ من تعلم بوكالله فان عنايستدر من غيرات للون يعنن شيا الموسقيم الحدالة وبطلك لكلام الدك يكون سند المسّد والشعّاق واللافتري ويتواكر كث والمشقد على لذاس الذبن قدا فتدت الأوم وحماك النسط وينطنوب ان تعوي لله تعان وتالما عدن هولاً وان تَجارَبُناكُنُ عَظِيدٌ وَهِ وَفَاللَّهُ وَمَوْفَا مَا وَمَوَاهُ

LwEs

ستسمرا لأرؤا لابن ورؤح القد تزل له واحث الرشالة التانيكه اليطيئوتا وتروهي والفدد الحاركة غشرا النصت لما الاولث مِن بُولِسْ مِنْ وَل بِينُوع المتَيْخِ مُثَيَّدة الله وَمُوعور م الحياه الني بيئوع المتيم اليطيئ الوتل الخبيث النعكه والتحدة والتائم بن الله الكدين ريّنا يتوج المتيخ فالخ كالشالذكاناه اخدم ونأين الاكاليا بالنيُّ عَالْحًا لَيَا الْصَدَّا فِي ادْمَنْ وَكُنَّ فِي كُلَّ الْمُعَلِّوا فِي لَيُلْ ونهائا واختاق الي رؤيتك واذكره يوعك الاثلى سرور الناع طرسالي منايانك العقيم الذي خل اولا فيمدتك من قبلل مَك لؤديَّدُ م في الله السبع واسك اعلاالله فك الصًّا ولذلك اذكرك أن تنفيفيت السَّالَّي فِيكَ بُضِعُ مُدِى عَلَمَكَ فَانَ السَّارِيعُ طَبُ دوخ المؤف لروخ التق والؤد والمؤعظة فلأنتعان مِن شَهَادَة رَيْنًا ولا شَي ايضًا الذي النا السُنُ بُل احتمل الشرورع المشرك بتوة الشالذي احيانا

التوكف فالك الملؤك ورنب الأرباب ذلك الذك لذوجه عُدُم المَتُ المَاكِنِ فِي النُولُ الذِي لاَيْتُد لاَ عُدِينَ النَّاسَ على لدنومنه ولرين احدمن لناس والمستطيع انتاان يُراةُ وَلَكَ الذِي لَهُ الكُوارُدُوا لِسُلطَانَ الِي الدِوا الآيَرَنِ الْمِيتُ كافضاغنيكا هنب الذنيكان لايئتكرواني فمهكم ولايتكاوًا عَلَى لغنى الذى لا تكلن عَلَيْدٌ الْ عَلَى الله الَّذِي الذي اعطانا تحلقي وتبعد غناه لزاحتنا وكان يغلوا اغالاصالحة ويشتغنوا بالانعال الحشندويونوا تُلتَّين بِالْكُعْطَا وَالمُواسِّا وْوَيْمَعُوا لِنْمُوتُ وَلِمَّاسًا صَالِحًا للانورالمزمع لينالؤا الحياه الصِّحُد الباقيد الطيئونا وتالمتفظما اختود عث واهرس تحاع اللاباطنان ون تصاريف العلالكارة فان التن يطلؤن هُنْ قُدْمُ الْأَعَانُ الْأَمَانُ وَالنَّعُدُ مَعَكَ اسْتَ كُلْتُ الرَّالُةُ الْأُولُ لِي طَيْمُونَا وَتُوكُانُ كُنْتُ بِهَامِنَ ا تِنَا مِنْ وَبَعِتْ بِهَا مُعِ طَيْطُونِينَ فَالتَّبِيمِ لللهُ دَايًّا السَّا

12

13

وانت الأن اابن فاقوا بالنعد التي للتهابينوع المتيم وانطرالانيا التي تمعتها مي شهارة سُهود كندرة فاودعهاللنا المائل لمؤمنية الأن سدرون على دافظوا عَدْمُ النَّا الْحُارِدِي تَوْلُ كُلْلَازُ كُندِي صَالِح ليسوع الشوا ولينط كالتخند فينعتد بالور العالالرف الذي التخدد وان جاهدا عدمها وا فلن بنال الفلو والاكليك ان ارتكام م على استنكه وَيَبْغَلِخُ إِنَّا لِذِي يَكُوانُ الْكُلِّ إِنَّ اللَّهِ مِنْكَانِهُ \* انهم مَا أَنُولُ وَلِيعُطَكِ رَبُّ الْحُلُمُ فَي طُحُ إِذْكُمْ ينوع المنيخ الدك سعت من بين الكورات والكالدي مُوْبِنَ سَيْلُ دُاوِدُ عُلِيهَا فِي سُرَايُ النَّالِحَةُ لَفَهُ الشرور وكافي الوباق كذاعل الشرور ولكي كلداشه ليست اولفة ولهناامم الخالى المستبي المنتخبن لينالؤام الصالحياة التي يوكالتيح مُعَدالالد والطلق ما دَقَدُ الكَفّاقد مَثِنا معَهُ مُتنحياً معُهُ وَإِن كُنَّ صُرِّياً مُتَمَلِّكُ مَعُهُ وَإِنْ لَكُنَّ

ودَعَا نَا بِالدُّعَا الطَّافِي لِأَكَا عَالِنَا مِلْ كِشْتِيدَهُ وَمِعْتُ هُ التي وهبت لنابينوي المنيع فبلموا والعالمين وطفئ الأن بطهور عبيَّا بنوع المنية الذي ابطل المتدنين الحياه وامتمل لفتنا دبالبشري التي فصعب لهانهاديا من لا يعتم الله عوث من احل الدامم احتاب البلكيا وكالتعج فاأنافيه لاي اغرفان منت وانااعم اللهُ قَادَرِعُلِي نَ يَعْفَظِلِي مُاادَرْعَنِي لَا لَكَ الْيُؤْرِفُلِيكَ لَك شُبِعَدُلُكُ الكَّاكِرُ الصِّيمِ الذي عَعْمَهُ فِي اللَّايَاتُ والحت الذي فيتوع المتيح احمط الوديعة الصالحت بنقع القدمل لذي علفتنا السّت تعون هذا الدُق انقرف عي تحلفولا الأن الميا الين مم تو الوي وهماكاس فليعط يناالريح دبيت سيعور تن فاته مَرَاحَتُنَ الْيُ مُرَارًا كِنْدُعُ وَلِرِينَ فِي شَلَائِلُ وَتَا فِي طكنه مناأى وبدانقاطلتي باحتها دسدختي تجدي فليعظه رتبناان بصنارعه من سندنائة ذلك الوروكا درمى استن وقد نعرف الدم مخدعيمة

11

الحالات

يلادا نَا وَنَعَبُّ اللَّكُوامَدُ سُلِمِ لَمُدَمِّدُ وَيَدُا وُهُوعُكُ لْكَلْ عَلْ صَالِحَ \* الْهُرُهُ فَ مِنْعَ شَهُوا - الْعَبِي وُلْتُع في طلك المروالا بان والود والشلام م الين يدون المُ الرِّي بَعْلُ بِينَ وَسُكِّلُ لِمُنَازِعَاتَ السَّغِيمُ \* التي لا دَب منها فأنك تعلم انها تولوا لتسك ك وَلِنَّى عُلِلْعُبِدِ مِنْ عَبِيْدِ شَنَاانٌ بِعَالِكُ لِيكُوْك متوامعًا لكل عد ومعلل وزا إناه ليودب التواضع الين بمازعوند ويمارونه ولعل است برقهم التويد فيعزفون الحق ويوقظو النوسهم مِن فِخ الشَّيْطَانُ الذي صَادُ مِي النِّمَاعِ عَبَّتُ هُ + وَاعْنِهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ اللَّهِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمِعِلِمُ الْمِمِلِمِ الْمِعِلِمِ الْمُعِلِمِ لِلْمِلْمِ لِلْمِلْمِ الْمِعِلِمُ عتاق ازمند صعب من تلون الناس يها عنب لنعوية هُ مِولِال مُعَمِّرِن مُسْتَكِين مُعَارِين لا يَطيعون الام كَالُه الله عَدْ مُنَافِقِينَ عَالَيْ مَا بِغِينَ لَتُهُوا تُمْ سَبُهُ مِنْ مُبِغُضِ لَلْفَالِحِاتَ بسلم بعضهم بعضا مستعقلن متعظن محتون

(C. 1.

كفرناية فتعكفر يناموانشا وإن فخن ارنون بدفومير عَلَى مَا نَهُ وَلِيكُن أَن يِكُنُّ رِهُوْ مِنْعَتُمُ الْمِنْعَتُ لَى النا في افلايهذا مِن مَنلَك والذرام امّام رَّينًا الميلام يقاروا فالاقاويل الى لارج فها الانتكاس الين يتمعونها وليعنكان تعم نعسك المال فلام الله فاعلا للأفري تقطع بطة المتى استعامه واجتز كلام الماطل الذي لأنفع فيد فات الين بالنؤند بزيرو كنيرا في نفا مَهُمْ وَانْمَا كَلَّا لَهُمْ مَنْثُولُهُ الْأَكُلُهُ الْمَاتُوتُ فتتعلق الكناية واحدهولا وهومها نؤس وفيلاظون هُذَا اللَّهُ النَّالْ ضُلَّا عَنْ الْحَيُّ اذْ يَتَوُلَّانَ انَّ قَيْلًا مُعَ الموت قدكانت ويقلبان ايان أنشان انشان مله واشائل شدالونتي تائم ولذهذا الخائم والرئه بعشرف اولنا و وكل معوا بالمالث منارق الام والبيت الكيارليس فيدائية الفضدوالذه فعط الحالية المنك والخزايضا فبعضها للكوائد وبعض للهوان فانطقر احدانت فينه فن هنا المناس

مقدعلت وتعلت والكون صالك قديعكت استُفارًا مُعَدُسُدُ تَقُرر عَلَى ان يَحَمَّلُ لَعُمَاهُ الْأَمَانُ الذي بيسوع الميُّم لان كل كمّا- كتُ الفح مريح يعالتعلم فالتعويم فالاصلاح فالتادب وَالْبُولِيَا وَمُلْ سُسَعَمَّا نَا بِسَّا فِي كُلِّ عُلَّالًا بِسَّا فِي كُلِّ عُلَّالًا الحالا الم صَالِح + وَامْصِيك قِدَام اللهُ صَيْبَدُ مَا بِيَوْجِ المَسْمِ المزمر أن يُدِن الأحيا والأموات في ظهور وللمرة نادُ بِالْكُلِينُ وَمُم مَا أَتِ فِيهِ مُجَمِّعُ دِي وَقَت دلك وفي غيرووفيك ووزنخ ووزث وارم مكل الأناه والتعليم فاند شيكون زمان لاينهوك فيد التعليم العقم ولكن كشهوا تم بعند وك الانفشهم المقالين باهتياج يمعه ويفروك ا دُاهُمُ عَنِ الْحُقُّ وَمِيْلُونِ الْحَالِمُ الْخُرَانَاتُ فَكُنَّ الْبَ ينظانًا ى كُلْحُهُ وَاحْمُلُ النَّوْرُوا عَلَ عَلَ الْمُسْتَر الذاع واتم خدمتك إماانا فافالان تنافية وقد عض وتت رواني وتد عاهدت جها د

الشهوات اشدين المتسة وعليه مسيم تعويانه وُهُ لَقَوْنَهُا جَاحَدُونَ وَالذِّنْهُ مُكَدِي فَاغْرَبُهُم عنك وسم أوليك الين بخولوك بين البيئة ويتبوك النسَّاءُ المُطُورُاتِ فِي الْحُطَايَا ۗ وَسُتَبَعَنِ الْحَلَوْتِي ۗ المختلفة وم يتعلوب في كلهين ولايندرون علات يعبُ لُوا الي عِلم الحقَ مُنْدَقَعُ وَكَافًا وَمُ إِنَّا مُنْ وَبِرَاتَ مُونَى النبي لذال هو لا النصالية المؤد الحق الاستفاره فُاشِكُ انْعَيَا مِنَ الْكِيَانُ وَلَنْ يِعَلَوْا وَلَنْ يَعْلَحُوا ا وسنفهم ظاهلت لاحدكاع فشفه اولك ايشاء فاتا انت نقد البُعُت تعلِمُ عِسْرِيَهُ وَسُيْسَى وَايُسَانِ وَانْكَ وبؤدتي مضري فحهدي والاي وتعرب ماا حتملت بإطاليه وَالْيَوْنِيُدُولُونِيمُ طُولًا وُلِي خُهْدُ قَاسْيَتُ نَعِيكَ فِي سُنُدى مِن آل اللا اللا اللها وكاللين عبون بتعوك الله اله ينالؤ الخياه بيشَّوى الميَّمْ بضَطَهْدُونَ فَعُواب الناس ومُلكلهم بزيدة في سرم ليصَّلوا كا صَّلُوا 4 حنقيق ملقال لا مناسبة الأشالنا المسلا

17

15

15

وَلِمَتِيا فِي الرَّوْنِي حِمْعًا فَلا يُواحِدُوا مِلَا فَانْ سَيدِي مَدْ قَامِلُ وَتُوالَى وَنَصَهَا فَي مَم يَ الْانشَادُ وُسِتُامِ عيع التعوَّ بالى قديخة من مم الالتدالفارن ا ويجينية يدي فاخال وردي وليسى فىلاته التَيْ فِي السَّمَا هُذَا الذِي لِهُ الْخُدَالِي الْبِدَالْلِبِرِ وَالْمِينَ + افروا السُّلام على مُريسٌ قلام واللان والمريسَّ الشنفاروس وقد تغلف ارشطوس بترنتيوس والماظنينون والى صلفته كدينة ملظنه مريضاه احُرُهُ عَلَى لَنْ تَعْدَمُ نَبُ لِ حُول الشِّمَا ويَولُك التُلامِ ابولفترة بغوريت فلينوس وأفلؤ ديا وعيم الاحوه رَبُمَا بِتُوعِ المَسْعِ بَكُونِ مُع رَفِطَكُ وَالنَّعُ مِنْ مِعَالَمُ النَّهُ كمت السَّالدالنانيدالي طمُعَافِينٌ وكان كتب بها مِن روَميَّةُ وَبِعَت بِهَا رُوا نَا يَهُون وَالتَّج لِلهُ وَاليَّا

حُننًا والمَّت سَعِي وحَفَظت الماني وحَفَظ لهند الان اكلنال التاليخوبي بوتسيدي في دلك اليؤر الذي هوالحا زالعدل ليتردمد كي معط والابن احتواظه ونفايضًا فليعنك الانتتاع على عالما فَأَنَّ دِيَا سُ فَدِ تَرِكِني وَاحْتُ هُذَا الْعَا الْوَمْعَىٰ فِي نَشَالُونِيعَيُّ وَانطلق أَفْرِيشَقُوسُ لِي عَلاطلهُ وَنَجَّهِ كليطوُسُ الى دَلما طَهُ وَإِنَّا بِعَمِي لُوفًا وَعُنَّ • واقدم معك سرفين فائه بصلح لى المدمة واسا طوضيتوس في فعهدة الى انسس وانظوعا الكثك لذك كنت خلفته عطرواس عند وبوش فائد بدمعك والكث والقيف المدرك حاصة فاق اللاكت ندروس المماد فداولاني خُرُورًا كُنْهُ وَخِيرِيهِ رِبْدَا بَانْعَالَهُ فَاحْدِيهُ انتانشًا فاندُ شُدُد المناصدُ لناوُا لمعًا وَمُه لقولنًا وَرِيكِن مَعِي أَحُدِينَ الْأَخْوَعُ فِي أَوْلُ كُلِّي

ولايلون عَايِّرًا بُراى سَتَنهُ ولايلون حَمَوْدًا ولامكمَّل لتُرب الخرولاتكون يك تشرع الى الفرد ولا كذك عَبَّا للأراع العِسَّهُ النَّكُون عِبَّا للغُرِيا ويكون عَتْبَاللَّصَالِحَالِهِ وَمِكُون عُنْشَا وَمِيْوُنَ بَالْأَخُعَيُّكُ ضَائطًا لنعسنه عن الشهوات متسكما بتعلم كَلَمُ الْأَمَانُ لِيقُدرِ عَلَى لِتَعْرِبُد يَعْلَمُ الْعَجْدُرُعُلَى. توبيخ الذين عارون + فأن كنيرًا بن الناس الا - يخضعون وكالمهمر اظل ويضلون تلوب النَّاسِّ ولا يَمَا النَّيْ عُرِن الْمَالِكَتُمَا فَ أُولِيَكُ الدِّن يَحْق ان تَشُدانُوا عُمُّ فاهُمْ نِيتُدوَن بِيُوْتِكَا كنتي ويعلون ما لاسبع طلبًا للأربا والمطحمة وَقَدَقُ اللَّفُ الْعَهُمُ وَهُو يَسْهُمُ إِنَّ الْهُلْ قَرَيْطِينَ كذابون في كلهين والم سباع حييث ويطوب بَطْلِ لِهُ وَهُذِهِ شَهَادُهُ مَا مُعَادُمُ الْمُ لَا حُلِيّا لَهُ وَهُذِهِ مُعَادُمُ مُمَّادُ مُعَادُمُ الْمُ تويتخاشر والمكونوا المخانى الأنمان ولاستمينكون الى افا دَلِ اليَهُودُ والى وصَارًا النَا مَلِ النَّا مِلْ النَّا عِلْدُ وَلِي مَا مَا النَّا عِلْدُ وَلِي عَلَا

براسالخ المخبى الديتيالة الثائدة غنزالي طيطة سن الغضك لأول مِن بُولِي عَبْدالسُّ ويَولي يُوج المنيُّح بَا يَان اصنياء السافوم في المن الذي يع تشوك الشاعلي حسا حَيَاةَ اللَّابِ النَّى وَعَدِيهَا اللَّهِ الصَّادَقُ عَبْلَ إِنْ مُنَّا الدُنيًا وَاظْهُرِكِلْتُهُ فِي الْإِنْهَا الْبُشُرَا نَا اتَّاهَا وَالَّتِي اوتنت أناعلها باشراش عيننا الى طنطوت اللابن الحتى بايان الخاعة النعدة والتلكم مناسه ابننا من رَبنا ينوع النيخ عينيا اعراني اسا خُلَفتك مِرْبُطِينُ لَتَصَلِّي الْآوُولَالْمُاتِصَدُّ وَتَتَّيْم التشيشين في مدن د مدينة كالوصيّاك عن الأوم عُلْيَةُ مَكَانَ يَعُلَ امْرَاهُ وَاحْدُهُ وَلَهُ بِنُونَ مُؤْمِنُونَ لايشيون ولينوا دول عالدلاغضعون فات التنيش حسنان يلؤن غرملؤم مثل كيل الله

الأعال الفالخة ولتكن كلتك في مَعَلَمُك حَمِيدة عَنينه غيرناشك لايتهاؤن بهااخد تى يخركا لأريضادو ويقافة ويثاه اذ الرسدروا على يتولؤا فسناشك اعلاير فَيْكًا ﴿ وَلِيُعْمَا لَعُبِيدِ لِأَرْبَائِمُ فِي كُلْ فِي رَحْفُنُوا حنيبه ولايلونواغت اه ولايشرقوا كالبندوا عَتْبَمْ فَالْحُمْ فِي حَلْ لِي بِنِوا تَعَلَمْ اللَّهِ عُينَا في الحالم الله الله الله الله الله الله الله محيينا لجيم الكاس فعي تؤدَّبنا لنكن والنفاق والنهوات العالمية وتعش في منا العالم العنان والترويتوي السَّادُ نِتُومَعُ الرِّهَ الْمُارِكُ وظِهور يُحِد الله العَظيمُ ومحييننا بتوع التيم هندا الذي بدك نفته دوننا لينتذنا بن كالم ويطهرنا لنفسه والمعسا بَاتُلِ تَتَنَافِشَ فِهُ الْكُمَالِ الصَّالَحُهُ وَتَكُمْ بِهُمَانِهِ الانتيا وبم بقل مصيّد ولاترَّخِص في التهاون كاع وكن مُذكرًا لهُمْ بَان سِتَعَوَا وَيُطِيعُوا الرَّيْسَاءُ

الحقّ فا ف تحل في تحللاً لمنيا وامّا اللانعاس الرّت الأيونينون وليس لهم في بني كليكا مم وها يرهم بحثة ويتروك بالهم يعرفون الله وم يكنرون بديا عالهم وهربغضا غيرمطيعين وانتيارن كلعلمالج 
 التعلم التعلم التعلم التعلم التعلم التعلق التعلم الاشا همتيقظت بضارهم وانكونوا إعفا خكاء اغيائيه الانمان وني الؤد والصَبرُ وهالك العياير انسًا علق إلى الذي عُم النفويافة والاسكان عامات والاسكان عرمات بالمتح الخرية مِن الخَرْ الْحِينَ مَعَالًا للنَّهُ مَا مُعَنَّمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُعَنَّمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لِعِينِ ازراجهن وابناهن ديكن رصما عظافرات يعتثن بصكى بوتهن ويخضعن لعولهن ليُلابنِتري إحد على السُّبَ بَهِن وَاتَا المرالحدا ثدمنهن بالمشران كن عنيفات في كل مُحْوَلُ مُعَلِّى مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَى مُنْ اللهِ عَلَى مُنْ اللهِ عَلَى مُنْ اللهِ عَلَى مُنْ الله

في الأيان والنعد تلون مع حيت الأمان على

كلت الرئيا لدالئ كتبت بن ينتا المشد الكليطين

وَانْ لَتُهُ مُن الطَامَا تُلْهُ فُوالِيَّحِ شُدُوا يِمَّا اسْكِ

وَلِلْمُلْكُونِ وَانْ بَلُونُوا مُسْتَعَدِينَ لِكُلَّ عُلَامًا إِلَّ وَلَا يَعْمُولُ عُلَيْمُونُ الْكُونُوا وديعين امُلِعنا ف وليطه رطيبهم وسَهُ وَلَهُمَ مِنْ كُلُّ يَكُم لِنُاسَ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَمْل قُد كُمَّا غُرُونُون رَائ ولا مُع ولا طاعد وكمَّا نطعي وُنِصَالُ وَكُمَّا مِّنْعُبُونِ لِشَّهُواتِ عُنُلْنُهُ وَكُمًّا نمَقَلَ فِي الشروروالحسَّد وكَمَّا بِغُضًا وكان ايفًّا يبغض بعضنا بعضا فلتاظهرطك لرب محيسنا وَرْجِتُهُ النِّي عَالَ الرَّهِ تَدْمُناهَا وَالرَّحْمَدُ عَاصَّه احيانا بغيل المتلاد الثان ويتحذيد ردخ الندس الذي افاضة علينا من غنًا ه وخضله بيديتوع لمنيح عُيِّنُ النَّدَةِ رَبِنعتُهُ وَنَاوُن الْوَارْمِينَ لَرِّهَا الْمُسَاء . الرائمة والكلة صادقة ويهن الاشام أعت أن تلون انت ابدا أويُدمُ وتعوَّهُم لنعينهُ مان يُعلوا اعتالا صَالَحَهُ اعْنَى لَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ فَانْ هُنِهِ الْمُؤرِ فَيَحَالِبُ وانعُع للنَاسُ فَامَّا المتايل الحاهَلة وتصمل لتبايل وَاصْنَعَ الدُّكُ فِي ابنيُّ الدِّكَ وُلدتهُ فِي السَّرِكَ النَّيمُونِ فَ الذي قد كان لا يصلولك رمًا نا وهو الان ما فع ليولك جُّلا وْقُدوتُمهُ مِّنَهُ الْيُكْ فَامْسُلُهُ كَمْنُولِكَ وَلِمَّا لَيْفِ كنت اربدان استكه عندي لعندمي عوضك ونا قالبُّرْ عَنْهُ اهْت أَنْ افْعُلْ شَيَّا دُونَ مُتُورِيُكُ ليُلاكِلُون احْسَانُكُ كَانَهُ عَن مَّهُ رَبِّل يُهُواكُ وعشاه بن اجله لل افترَق منك حيَّنا الليتعبُّلهُ موتدا اليش كالعدد الفضلين العدد والالكان المامس المرافي المنافية المنافية حَقْ اللَّهُ اللَّ خريكا فاقبلة كانك تنعل الكاني وان كان حَسُرك شياً ازُان لك عُليد دِينٌ فَاحْسَتُ وَلَلْ عَلَيْ وَهُ فَا خطى كنبت بري الاولان والناقطي فالمالية المَوْلِ لَكَ اللَّهِ اللَّهِ النَّالَ النَّا النَّا اللَّهِ اللَّ اعْدَى كِ فَي سُيدُنَا فَارَهِي السَّافِي السَّيجِ

يرا شاارووفا لرميم الستكالدا لثالنة غشرالى نشكينة نسط النصلالادل مِن بولسُ اسْيُرسُوع المنيم وطيمونا ون الله ال فيْلْمِون الحبيب العامل معنا وَالي ابنيا والله للنون الغامل مغنا والى الجاعد الني فيستهم النحب معلاؤا لتلام مالشابتنا من ينوع المنح ربنا مُ انْ الْنُكِ الْاَمِي فِي كُلْحِينَ وَانْكِرِكُ فِي صُلْوًا يَوْمُنِكُ منكت باغانك ومحتدك لرينا بنوع المنو ولحنع الاطها والعدينين لمنكون شركما يانك تعوي باللاعال الصَّالحُدُومُ الكرين العُرَفَدُ بَيْعَ الصَّالات بينوع المنيح فإن لنا لسرورًا عظمًا وعزاء كذمًا اذعتتك آتتك الأطهار ولن اعلهن المقلة وُ الْهِ عَظِيمُهِ بِالمَسْحُ وَإِنْ الْحَصَاكَ بِالْحِصَالَ الْخُهْلِكُمُّ فامَّا الحبُّ فاني اطلب المك فيه طلبًّا النوليُّ الذكائا منيح كا مَدعُ فِت وَا زا الأن النسّا المدينوع المسك

واعاكتنت ليك بهذا النئتي بطاعتك لي وانااعلم الكفعل مرايدا لرؤوف لرقيم الدُعُمَا إِوْلَ لَكَ وَاعْدُو لِي عَمْلَا مَذَلِدٌ فَانِي الْعُواات البيتالة الزائعة عنزالي لغبرانيس اؤهب للابصافا تلايئريكم الشلام البائرا المتبهعي الغصالاول - 861 سنوع المتيم صرقس وارسط خوس وداما ولوتك بانواع كثيره والشبا وشنئ كلماسة ابا ناعل لتن الانبساء المعنبون في نعمة رَسَالِيَو عالميّه مع ارواهد من أبد الذلة ويُفالِ الآيام الأخياء المناب ا يًا الْمُونُ الْمِيْتِ الذي مَعَلَهُ وَارْزًا للْكُلُوبِ خِلْق الْعُالمِينِ فَعُ صيًا يُحِنُ وْصُولِهَ ازْلِيْتُهُ وْمُسْلُكُ لِمِنْعِ سَتَوَة كلشا لرسًا لذالى فيثلمون وكان كتب بهامن ردميد كلته وهو بافنومه تؤلى تطهير خطايا نا و وطنع ٠ وَبِعَثْ بِهَا مُوانَا تَيْمُوشُ فِالسَّمِينَهُ ذَا يُمَّا ابْدًا يني العَظمُ فِي العَلا وَفَاق اللَّهُ لِلدِّبُرُ مُناهُما انَّ الانتمالذي ورشافضك أتفايم فيصل للايكد فالك الله للْ قَطْ النتابي وَانَا الدورُولا لك وَقَالا يَصَيَّا اللالالا فيد الوالون لهُ ابتاؤهو تكون لي ابقا وعند دخول البكرالي لعالو فال ملتخداله ويعمر ملاكلة إشدا فالنية الملائله متكني المذخلق ملائلته الفاكا وضعك كازا يتوقده وقال فاالمن كرشيك كالشالى

العيرانيان باللايات والعجايب والتوى الخُتُلفُ المتعَا وْتُوْالْيَ طَهُ مِنْ عَلَىٰ مُدِيمٌ بُاقتُام روح الفُدسُ التي الوَهِيَا لشيعة وليس لللا يُحُداهُ صُعْ الله العكالم المزيع الذي فيدكلامنا ولكنة كآشهدا لكناث مزيؤرط وقالع منعوا لانتان الزى ذكرته وان الانتا ذالنك تعاهدته تقصّته فليلابن الملاكلة وتعصف الخدوالكرامة وسلطته على الدكاك والفسعة عَت فَدسَد خُلِي عَنْ فُولَهُ الْمُضَعُ لِهُ كَا فِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال بدع شياار بخضع لذ والماالان مليش موللاتشا كلها الأرؤد تعبَّد فله واما الرى انضع علياله مِن اللاكة نقد وكانهُ يسوى من المل الموته والخدوالشرف وصوعان على راسه وقد داق الرت بَرُل كَالْهُد بِنعَهُ الشَّوْكَان جُلَّابِذَلُكُ الذك بنيك الكاف المتحالين تبكة وتدادخل فالمجد ابناكنين ان مكل تحياتم الالازفان الدالك

أبدالأبد النجيب لمستغيم فضنه فككافأ هست لبر والغضة الاغ لذلك متحك الله الهك بدجن الفرع الفرك مزُورِد عِن المَعَالِك وقال يضًا انت الدله منعا لبدر وضعَتَا سَان الأرض والتماخل يديك من يزلق وات باق وكلها سَلَّى كَالْمَيْفُ وَمُطُويُهِ مِنْ كَعِلَى الدَّدُ الْوَحْنِ بِمِتُدلَى وَانت كانت وضو كان تنقطع + ولن بن الملائدة قال لله لْهُ قُطُ الْمُلْسُّعُن لِينِي حَيِّ الْمُع اعْداد تَتُ مُوْطِي تَديكُ اليس الملايلة حيما الطاحاللي دمة يرشلون الدمة من اجُل المزمّعين لوراثة الحياة ولذال كن عموتون المناف اخدما كأعتنظا باعتمنا لللانكفط وادكاب الكلة التي نطق بها على دي الملايكد نبرت وعست فكاحن تتمعها وتعتداها عوقب العدل فاين المتزليا ولين المهركان تهاؤنا بالانؤرالتي فيهيأتنا وكالفي بلارتنا فنطق بها وعهدها فكفقت عندما ب بَبِلُهُ لِينَ عُمُوهُا مِنْ أَذِينِهُ لَاسْهُ لَهُمْ وَيَحْفَقُ فَوْلُهُمُ

وعد منا انضل كنيراب عَدعُى كان كرامة الذك ينى البيك انف إين بنيا ند مان لك ابت انتانا يَبِنَيْدُوا لِذِي سِي الْكَلْمُواللهُ وَانْهَا ارْيَنِ مُوعَى مَا لَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْأَمْنِ النَّهُ الْمُعْادَةُ عَلَى مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الأمولك كانت مزمع مان مذكر على بديد ولات المحقيقة المتيط متال الان على يته واناسيته عن عضر المؤمنان اعتصنابة وتشكنا بالذله والانتحار برَجاية إلى المنتى + لان رؤج التُدس فالماليع الاعتنا النائم معموع فلا تعسوا قلوبلا التخاطة كانى وا ساسا الغضب وليوم التحب في العَفْرُ عِن حَرَّثَي الماؤر واستعنوني وعاسوا عالما ريعي شندولها شَامُت ذَلَك الحِيْل وَقُلت أَنَّمُ شَعُب تَايِه ﴿ قلوبهم فالم يع فواستنا وكالتشية بعضي الم يدَعَلُون لَاحَيُّ نَكَوْرُوالِالْفُوكُ مِنَان يَكُون الانشا دسنم قليه فاس الايفن وتتبا عدوابن الله الخي ولكن طالبواننوس لم عبِّع الآسيام

تُدْسَ أُولِيكُ فُلِلْيْنَ تُدِيِّنُ أَمْمُ جُيعًا مِن وَاعِدْ لَلْذَالْ لَيْتَعِي مِن أَن يَتُمُدُ هُم أَخُرِيدُ فَا لِلَّا فِي الشِّرِيامِيُّكُ أَخُونِي والمدحك وشطالجا عم وقال انصا ان الزن عليمه متوكلة وتالايضا خانكا والبنوك الذب اعطانيهم الله ولان البنون اختروا في اللم والدم اخترك مُوانِصًا فِي هُذِهِ الْأَحْيَا لِينْطِلْ مُوتِهُ وَالْيُسْلِطَانَ المؤت الذيهؤا لشنطان وبطلق اؤليك الأن لخانة المؤة تعينك في عيم عياتم وحضعو اللعبودي ف وفغالنال عذالمنفاع المنافعة الرعام الماميخ ولذلك بحقان متشتد الخويد في كان يْ لِيكُون رَحِيمًا ورَئِينُ إِنْ الْمُمَارِمُ الْوَالْ فِي دَاتِ إِللهُ ويلذن فخضا لخطايا النعث لاندنا فعالروا بشكي يقدعلى فيعن الين ستكؤن النصلالثاني فالآن يااخوني المطهرون المدعوون النما بالدعق انظه الى هذا الرتبول عظم لحمّا رايًا ننا يتوع المؤه الموض عُندبن جَعَلَهُ مِنْ الْمُونِي هُوَ الْضَاعِلَى الْمِيتُ

アリ

الأعال اغال اللاقد كانت مندا ستُداء العالز كأفال نى التركت الذائد الشائرًا هي اليُؤمِّ الشَّايعِ ف بَحَيْع اعَالَهُ وَقَالَ هَاهُنَا الْهُمُ لِأَيْضِكُونَ رَاحَتِي ثَنَ اجْلُكُ قدكان لهئ تسللان يخطها بعضا لناترفك يرُ خلها ا وُلْيُك آ لَاوَاذِك الدِّن بُشرُوا بِهَا الانهُ لَثُر م يُطَيِّعُوا صَارِيضِنَعُ لذلك يُعَااخُرِيعُدرُهُان طُويِك كاكتُ مُونَانُ دُاورُد قَالِ الْهُورِانَ انتُمْ سَعَتُمُ صُونَتُهُ كلامتنوا فلوكرولؤان بشوعان نؤك كان الكفه لريكن بذلا بعدد لك معا الفريق دان الانطاق الاسمات لمعك شفات أاع ون دخل الحراصة نقد استراع هؤانشا بن اعاله كالسراع الشرب اعَالَهُ وَلَهِ مِهِ لِلْأَنْ فِي انْ نَصْلَ لَكُ الزَّاعُهُ لَيْكُ سقط مثلا وليك الين لريطيع والإن كاذاله ميد وفاعله فهاخدين شين دى فن بلج ليعترف مُا بَيْ النَّفَة والدُّعُ والعرف والرَّما عَ والعَفا إِنَّهُ ني أرَّا القليب ومُحَرِّهَا وهِيهَا وُلِيتَي مِن الخَاق

16.

بتغالخليته 1-19

مُادُام فِي الدُّنيَا بِمُعْ بِنِمَا يُومُا اللَّيْقِنُوُ السُّالِ مِنْكِمِ بُطَعُيانَ الخطيمة فالان قداحتلطنا بالميران عنرب المدالى لفاقبدة تبتئاعلى فاالعقدالفاذف تُدفيْل اليُومُ ان انمُ عَمَم صُورَة فَلانمنو اللهُ عُلامنك لأنخاطة فن الذن تعوم والخطوع السي عنم الين خَوْلِين مُصِّعَلِي يُدْمُونَي مِن مُ النِّين تَقُلِ عَلَيْهُم ارِيعَيْن شُنُهُ الْآاوليك الدِّن احْطُوا وُسُعَطَتْ عظام في البريد وعلى المنه الايد حلوا لاحته الأعلى فليك الزئن لريطينعوه وفدنري انهماعا المستقطيعوا دخول الراحة الانه لربؤنوا فللخف الأن عَنَى فِي اللهُ منكرا ويمتعلقا عزالتمؤل فان عن بتريا ايسا كَابُثُراوُلِيكُ وَلَحَن لِرَنفَع اوُليك الْكَلَّهُ النَّيْمُوا الانهاارتكن تمتزعه بالأيان بنالين معوها وَاتُمَا كُنُ فِنُدُحُلِ الرُّاحِدِ لِأَنَّا امُّنَا وُكِنُ قَالِ الأِنَّ كالتَّمَ عَيْضَى مُم لاين لون لامَّى وهُا هُفَهُ

下り

أبي وائا اليؤرولد بك وكايتول في معضع احدانك انت المُتُولِي الابد عبد ملكيزًا دُاق وَفِينُ كَان المبت اللز إيشا قدان بعدب الطلب والتفرع الخوارين دُرور وكاين عُلِن كان يَعْ مَطِعُ ان بِعِيمُهُ مِنِ المُحَةُ وَسَّمِ لِهُ وَأَجُدُمُ وَأَذَهُوْ آبَ نَعَيْ فائذ من المؤن فالالآرالي فاشابعًا الطاعة وهُ كَذِي مُ وَكُلُ مُضَارِحَيْعَ الْأِنْ سِمُعُولِ لَكُ ويطيعونه عله لحياتم الابدينه ويماه الله رَسْيُلِ الْأَهُمُ ارْخُبُهُ مُلِكَيْرِكُ وَأَقَ وَانْ يُكُ مُلكِزًا داق مُعَالَظُ الْحَالِمُا عُظِيمًا وْتَعْسُدُونُ معت منا لانارندم معفا فاستاعا وتدلنتم متنيتني ان تكونوا معلن بن اجل أنا للازمانا مندانم في التعليم ولتحتكر اللان عِمَا حِوْنِ الْمَانِ مَتَعَلَّوُ الْمُ الْمُلَاكِ ببتداكلم الله وتدمرتم مختاجين الى الهالقال

مريوراء

181

كلى ينكم عنها المخلها عالنه مكثو فدامام عينيك ولياه يخ بعن عَن عَلَا الناله عَلَا لنالت عِن اجُلَاهُ لناسيش احباركبيرا سورا لميهاب الذا انك صعدالي التما فلنمتك بالأيان بولآنه ليش لنا نيش إحبار لاستنطيعان بالرمع صعفنا المجوع بثب في كُل يُحصِّلنا ا ماخلا لخطيد فقط فلنقتر للانابض مسفره الى كۇنى ئىڭ لىنطىنىدالىنچە دىنىتىنىدالىپ، ليكؤن ولك لناعونانئ كنالفيق لان كاعظم احبار بغؤمون الناس المايتفي بكالناس عن الملهم عُتُما لِللهُ لِيعُرِّلِ لِمَرابِي وَالدَّبِالْحُ عَنِ الْمُطَايَا وْبِيَدِرْ ان يضع نفسه وبالرمع الصلال والنايقين اليزلام عَلَمُ لَهُمْ مِن الْجُلْ اللَّهِ الْآيِسَ لِنَصْعِف لذلك لان عُمَعُومًا \* أن يُلْن كُون المنطق المنطقة ا لخطاياة فلنتاحد ننال الكامه لنغشه الأبنبعث السكادعا مُن في المينواني المينوالريدة المناه ليلان رئيس احبا الوكف مدحمة الذي قال لمات

ابی

おり

وحتكا فانها تسيرمره وله ولست بعيث من اللعند برعا متتها الحيق المصل لؤليرؤا نالنعن سكريا اخوه مصًا لأَحْيِلَةُ مُعَرَيْدِنِ الْحِيَاهُ وَانْ كُنَّا سُطَى بِهِ مَا يُعِيدُ إِلَيْ الْمِياهُ وَإِنْ كُنَّا سُطَى بِهِ مَا مليس الشبكا برفيضيع اعالا وودر الدكا ظهر موء بالمَّهُ مُا عُلِف مِن حَدُمتُكُم للأَظْهَا رُومًا تَعْتَا نَعُون منها ونعن عدان يؤك كالنشاف مناه يظهره الاجتهاد بعينة لكالهنا الرهاالي لنتبئ وكا تفحروا ولاترابوا بالانوامتتدين اوليك التنايا وَانَا لَهُ صَارِعًا وَرَيْعَ المُوْعُودُ فَانَ ابْرَاهِمُ اذَوْعَكُ القة ولريكن في عظمنه لتنم بدا فتم السنفت وقال ان سالك تبيكا ومكارك تكثير الافصادامير عَلَى رَجَّا يَهُ وَقِبْ لِعُوعُد رَبُّهُ وَانْاتَحَلْتِ الْمَاسِ الْمَاسِ الْمَاسِ الْمَاسِ بن مواعظمهم وكلمشاح تلان سنهم فانا يحق مُانها بالأمان ولذلك عامَّم احت الله ادبري وريدة الرَعَدُانَ وَعِنُهُ لِا يَعْلَىٰ تَوْلَتُهُ إِلَّامَانَ كَي الْرَيْنَ

بنزالطيته

18 1E

لُا أَنِي التَّطْعُامِ الْمُتُوكُ وُكُلِّنَا نَ طَعُا مُدُالِّلِينَ فلينَ بِعُرِف كلام الغنلانة كلفل بعد ذائدا الطفاء التوي الاهلالمام والكال لأنه مدريون وقدتريت حواتهم بقرفة المسار والشرون اهل الدعابة والمتراكلة المتورك إي الى كالداولقلك تريدون أن تضعوا التياشا احكر للعَيه من اللاعال المتدول الأمان بالله ومعرضة المعودية ووضع المند للرياشة والعشف بن الانواة والتصديق بالتنيوئة الكبديئة فان اذن الرشية منعل هُلُالْكُ لِلْاِيَدِرُوا النِّن الزَّا الصَّبْعُهُ مَنْ وَدَاتَوُلَ العَطيتُ التَّي الحُدَرَةُ مِن النَّمَا وُتِبْلُوانِعُة رفع التدس وتبطق إطنه لمدائه المانع وتعق العالم المزع ان يعود وإلى الخطئة ليتدرو اللتورد والكورد ويصلبوا بن استان و ويهنوه الان الاضالي خُرِيْتُ المُطُوِّ الذِي نُزَلِعُ لِيهُمَا مُرَازِلُ كُنْ يُرْفُؤُانِيَتُ عَسْدًا مُوانقًا اللَّهُ مِن اجْلَهُم حُرِيْتُ وَعَلَيْتِ "سَبُكُ الْبُرْكُ مِن اللهُ وَإِنْ فِي البِينَ عُوتِي

IE

في قبايلهم وفا تد الحد العشورين ابراهيم وبارك على لك الذي مال الوعد ورعالة وبالاشك وكلامرتية ان داالنص يتبل البركه بن موافضً لهند وها هُنَا أنك ياخذالغشورقعم يؤتؤن فامباهناك فياخذها الذي شهدلذالكتا لاتذي وكنول بن عني ات يتؤل اتَّ ابْرَاهِمْ قَدِعُتْ رُزَاقُ لَا دِي الذِي انْ يَاخُذ العشورة ماذي العشور ولانذكان في صلك براهيم ابيد بعد حيث لقى ملك زاداق ولوكان الكال بتحبير اللاوين التي بها جاات الشريعة للتعب فاكانت الحاجداد فالحواف رينوع شدملك زادان ولريق خبده ون عيرانه الاكان التعنافي المبيعة كذلككان التغيير يعالث ريعة والنراتينات هَنِهِ الْأَشْنَافِيهُ إِنَّا وُلِدِينَ قِينَالُهُ أَخْرِي رَحْيَمُ منها المدمح الهدقط فمنا وأفريت أن رساالمدح مِن قَبْيلة بِهُودُ إِللَّي رَبِينَهُ مَا مُعَى بِنَي مِنْ الْمِرْيَةُ

وَدَدَا زُوادُ وَلَكِ النِّصَّا ظَهُورًا تُبَولُهُ أَنَّهُ يَتَوْمِ حُابِ

الخُتُلُفًا نُ وَلَا يَعْتُرُانُ وَلَا يُحْنُ إِنْ يَخْلُفَ تُولُلُهُ نِهُمًا \* يكؤك لنانحن الدَّن لِحَا مُا الميد عَزاد ثَابِثُا وُتَمَتَك الرَّجاءِ الذي وعدنا به الذي فوندلة المرتسا الذي يستك سوتنا لللازول ورخاجى كازرعا بالباعيت تنبى فكرهل بدلنا يتؤج المتبح وضارحبرا دايا شبه مُلكَيْلُاذًا قُ ومُلكَيْلًا دُا يَهِمْنَا هُومَلَك سَالِيمُ صَالِيمُ العلافي فوالدى تلغى الراهيم كمين انكرف كاربة الملؤك فباركة ودعالة واليدادي العشور عن عيما كان معة وتعتيفاتمه ملك البرويتي بيكاملك شاليم لديعو ملا لعلم والموز لذاك ولاام عالتها بالدلابد ايامه ولاستهى عَيَاتَهُ ولكن ينبدان الله الحي يُنوم وبتعي كهنوت الي لأبد فانطوا مااعظ فدرهنا الاامم رُيْسُ اللَّابِ ادْى الدِّه العِنْوُ رِفَا لَوْكَا أَوْلَافِنَ كَانُوا يَعِيرُهُ احدًارًا بن بني لارك كانت لهم مُريضًد في السُندُات يُاخْدُوا مِن النَّعَبُ العَيْوُ رِالْيَنْ مُ اخُوْتِهُ الْحُكَانِ عَنْ خُلُوا اللهِ الْمُؤْتِدُ اللهِ الْمُؤْتِدُ اللهِ الْمُؤْتِدُ اللهِ الْمُؤْتِدُ اللهِ الْمُؤْتِدُ اللهِ الْمُؤْتِدُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

10

العدانين الفرائير غلاى دني منتب المنظالية وسرتنع فع المناسبة التواث وليقت بو هاجه ينه كايمع دعنطا الأهار والكهنئة الذك كأن الرتفلينم يتركا بتعكريب لدباج عَنْ خَلُونُ مَا مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللّ هُذَا مِنْ وَالْحِنْ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ الْمُؤَاهِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ تقيم الأحبًا رائاسًا ضعفًا فامًا كلة التنم التي كات بعد تندة النوكاة فائها افامت لنا اسَّاكا ملاَّداعًا اليالانة مُ أَنْ رُئِينُ هُنِهِ الْاَحْيَا لَمُلَا الْمِلْ مُوعَظِّم احدًا رَبِهُ الدُكْ الدُكُ الْمُعَن يُنِي عُرِيل لِعُظِد في الْحِلْدُ في الْحَالِمُ الْمُ مَا رَجُادُم بِيتُ التَّدُينَ فِي عَبْدَ الْمِنْ النِّي اللهِ الانتان لان خاريت لحما رسيم انك يغوم ليقرب العرابي والدكاع ولذلك كانت بحبث الهذال كون لدُمَا يغَدَّمُهُ وَلَوْكَانَ هُمَا لِعَمَّا كَالْأَنَّ ادُن لِيْكَن حُمُّ اللَّهُ قد كانت سَهَا احْبَا رُتَعْرَج 

اخرك مند مُلك مُرادا قُ الذي الايتنى سُنة الرصالا المئدنية بالبتقة الحياءالئي لازؤال لهاوتدبيهة عَلَى دَا لَكُمَّا إِنَّكُ انسَا لَحُبِّلَا وَالْمُ الْمُعَلِّدُوا وَ الناكان التغيرك الوصية الاولان فالمنفقة وَا تُهُ لِم يَكُن مِنْهَا مِنْعُكُ وَلِرَبِّكُمْ شُرِيعُهُ التَّوْلِهُ شياا لغضل لخابئ فدخل بدلها رجا موافضك منها بذسَعَتُ لِإِللهُ مُعَمِّقَ لَكُ لِنَابًا مُاتَّ أَمَّتُم بها واوليك كانوا احدارًا ملاا مان انتفيها فامًا هُفا فبايان انتم بهائن مهدالتا الدان الرائد ولرُ ينِيمُ الله انت المُوالِدَّامِ اللهُ الله عَبُهُ مُلكِظِدُاتًا متحلفيه الغضيلة لهذا المشاق الذكان كشلة يتوع مكان ادلك احبار الثذين الأانم كانوا يوتون ولإيغروك فامتا هذا فلأجل تذداع اللالالانتنى لحبريته وويتدر انشاعلان يحلل بالدهور الدين + ومُذَلِهُ نَا أَجْبُرُاتَ يَعْتَى لَنَا وَكِي طَاهِم بَعْدُهُ

100

E

In 39

الغازانان 136 شعثا ولايغلم اخد حين شدين كان بن اعلى دينت ولاأعاهايشا وتعول اعرف الب الانم جيعا يغزنونني مِن مَعَيْمُ إلى كِيرِمُ والحصر مِن دنويهم ولا اعاؤد ايضاا ولالهم حطايام فعنى توله وصيد صنيعة الادان الاذل قدعتفت قضلتت والذي عَتَى وشَاخ مُهُوق صَالفَتُنَادُ + فاشَا المتبعا الأولي فكان يتكام ايا الحدمه ويئت قدس عالى والتبين الاول التي الريض معها كان فيها منان ومايك وخبالرجه وكانت تشييت التدس وكانت القيد الذاخلة من عال المات المان تتى قدن القنع وكان فيها انا الطبيعين دُهَبُ وُنَا بُنَ الرصاياممن كالم بالذهب وكان فيدقت ط اناء دَمَتُ كَانَ فِيدَ النَّ وَعَصَا هُورَنِ النَّي كَاتِ اورقت ولوحا الوصائا وكان نوقه كزويما الخذ لظلات على لغنكران وليش فناوتتا نصف

أشباه ماي التماؤ إظلتها وعيا لانهاكا تيل لغيفي يْغِلْ إِنْ 8 كَانْ يَعْمَلُ لَعَبُّهُ أَنْ أَنْظُوا عُلْ جُيْعِمُ الْمُرْتِ بِدُّ عَلَى لشبه الذي أريته في المثل الثالان فان يستوع المتيعة تد قب فدمد في ارؤم وانتع بن الن كات الميناق الذي كان هؤالوشيط نيداعظم ن تلك كاعطة بعُداةِ انتضل عدات مك ولؤان الازلى كانت بالأورا اركي لفاف الثانية موضع ولكنه يعدلهم ينك وسوك ستان إبام يتول الرائ الم نيها واحل لبيت الترائل فال يهود اوصيّه جدية ولتت كثلك الوصيّد الأرني الني اعطيت ابام في اليوم الذي اغذت بالديم واخصتم بن الضعف لانم لم يتيواعل صيني متهاونت للمانا الضابيول الت فامَّا هُنِهِ آلوصِيُّمُ النَّي انَّامُورَجُهَا بيِّت الدامُّ النَّالِيلَ بعُد لَك الآيام يتول الريِّه اجْمُلُا مُوتَى فِي صَدُرهُمْ فاكتبه علىندته وأفون أبالهم الاما ويونون

اريب

10 اللامدية فانكأنت تما الجنا فالغؤل وركاد العاقدة كانت ترش كالدنف فتطهر في وتطهر احتاده فلإبالح يتم المتخ الذي الوخ الأمك قرب ننت شبلاعيت ينظف نيتانغا بنالاعال الميت لغنم اشالخي ولهذا صارهؤؤا سطاللوصيت الحديثة الذي ويه كانت النكاة للأين تعتروا ألوصته العَتَيْعُدُّ عَنِي بِنَالِ الْوعَدِهِ وَلَا إِلَيْنِ دُعُواللَّهُ الدِّرَانَةُ اللديد العكدية ماكانت عضية نويد لعلى وت الذي انصابها وعُن الميِّت بصَّف تَصِغُ بُقُ وُ لَا منععد فهاما دام المعينها مثاؤلذلك لرعف النصينة الأولي ايضًا بلادم ودلك الن موقع فيزان عِنْعِ الشَّعُبِ بِكُلُّ الْفِي النَّوْرُ الْمِنَ الْوَاكُ الْفُلِّ مُؤَيِّدُمْ عَلَدُونَ إِنَّا وَمَا يِنْ وَصُوفًا الْمُرورُوفِكَ ا ورضة على الاشفار وعلى عنم الشعث وقال لهم هُذَا دُمُ الْوَانْيِقِ فَالْمُهَا مُا الْتُحَامُرُ لِاللَّهِ بِهَا ۗ وَعَمَلَى العَبَهُ وعَلِيحَتِم اوَانِ الدَّمِنَةُ النِّيرُ الرُّسُ وَلَكُ الدُّمْ

مِيه وُاهْكِ وُاحْدُه وَعُلِهُا اتَّعَنَّت لَا مُّا الْعَبُمُ الْحَارِمُةُ فأدا الاحدار كانوا يتخلونها في كلهُمن نيتمون حديثم فيها وإثاا لعتد الراحلة يبك فاعاكات يتخلها رئينل الأخبارفض تروي الشند بذلك الدُّم الدِّكَمَّانِ يَعَرَّبُهُ عُنْ مُنَّعُهُ وَعُنَاكَ عُبِعِبُهُ لَا كان يغبرونع التدين تستبل الاظهار بعدار يطافر مُادَامِ الزَمَانِ الذِي كانت فيد المتبدِّد للأولى قايمة وكان هذا المئل لذلك الزمان الزيكانيرك فيد الغلبي والمباخ الخي لرتكن تعدر على نكل يت المرب لها الأبالمطع فروا لمترك بعفط وانوا والعشل التحاناهي نصايا جتدته فضعت اليركان العنوم الغصل لثائرة فاخاالمتيط لذي جُادُ مَكَانَ عَظِيمُ احبار لايرات لفى أما وعلى لي لتبد العظيم الكاملة التى لرتضنعها ايدت البئثر وليت منعن الخلايق ولرندخل بدم الدرا والعول ولكنه دخل بُرَمْ نَسْدُ بِيتَ التَدِّن مَرْعُ وَالْمَاهُ وَظَنْدُ الْخَلَامَ

139

19

ُباعيانها وُلِدلك حَين كان يَرَبُّ فِي كَابِّنَهُ تَلِكُ الدَّبَاجِ الني مي أعيانها الرتستطيع مُطان بَعُل وللك التَّنِ كَا نُوا يِعَيِمُ نِهَا وُلُوكَا نُوا تَكَلُوا بِهَا عَنِي كَا نُوا فلاتنتزاحوا من قرابينهم للآن نياتهم ارتكن تختلج الى الخطأيا الدُّ فَدَنْنَطْعُوا مِنْهُا مِرُهُ لِكُنْهُ كَا نُوْا يذكؤك خطائا هم يخ كل تُنه بتلك الدُّباع والهيَّنطيع دَمَ النِّيرَانِ وَالْجِدَا يَطَهَّرُوا الْخَطَابُ الذَّكِ قَالِعُند ه زمورعل دخولة إلى العَالِمُ إنك لرتسترياليًا هِ وَالسِّرَامِيُّ عَلِكُكُ 16 42 البستني مسد الورائرد الموقات الناميريد للخطائ ميني فلت هاندااي الانه ملت على الماب اني اعُل سِرَكِ بِاللهُ وَوَال قَبْلُهُ لَا أَنْكُ لِرَسُطُ لِهَا والترابن والحرقد النائد المتريد عن الحطايا والطالخ كانت نترجُ عَلَى الْهِ الْوَرَاهُ مُنْ بِعُدَهُ الْعُالَ هَالِلَّا اجي الأعل يتربك الشفارط الفرال القول الكاني الاولىتئت لثانى فعشرته هني تعتبسنا بتركان مَسَّد يتُوبِ المِّيِّجُ الذي كان مُرَّهُ وَاضْ وَكُلْ يَسِينُ إِحِمَّا لِـ الأقال المشاكلها انماكات تطهري شريعة النوراه النَّعْ وَلِيكُنَّ هُنَاكَ كُفَّانَ وَلَا مِغْنَنَ الْآسِتَعَلَاحً مُ وكانتى لابد مندان تلان هنا الاشيا الفي المناه التَّمَا يُمَاتُ أَعُا تُطُهُر يعُذِهِ الأَحْيُمَا وَامَّا التَّمَا يَمَّاتُ فبدنا والخفائضل واعظمن كك والمنطل المتح بيت قدس عَلْتُهُ الأيدكُ البيت الذي عَلَ عَلْ عَبُد الْمِنْ الْعَلَ اللهِ الحالتُما لينُواي عَنَا مَهُ اللهُ ولا ليتعرُّب نعيَّهُ مَلار كثيفكا كان يقنع ريس لاهما رويدخل كل سند بيت القدس بع ليس له وكولادك كان حسسهان يالر مُوارِكْتُيُ مُندِبُدُ العُالِوُلِكِندُ الأِن فِي إِزَّا إِمَّاتُ قُرُبُ ننتُ لهُ مُرَّهُ فَاحْنُهُ بَدْئُهُ لِيبَطَلُهُ الْمُطَيِّدُ وَكَاحُمُ عكل لنًا من لن يُؤكِّل من وأخرة تم من بعُد موتم الداين، والمناك ومكذك لمتهوب ننه من واحدة والتود غُتُلُهُ مَا أَنَّا الكُذِينَ وَمِسْتُظْهُ رَالْزُوا لِنَّانِينُو الْحُطَّالِياهِ لحسلة الرس يترقبونه وبتوقعو ند الان التربعة الاول الماكان منها متا للعمل المنعنة لسوانها كانت وكانفدعن أياننا فان الذى وعدنا عتى صادق الينطر بعضنا بعضا بالحق على لودوا لأعال القالحة ولا ند واجماعنا كفادة طواي بن الناس باليطل بعُضُم مِن بعض و كانيمًا أذ قد لايمُ أن ذلك اليومولد < نَا فَاتَمُ الْ الْمُطاانسُان بَهُواهُ مِن بعُدان بِي المَعُ فلم بَسِي الأن وَيَعدنقَرتُ عَن الْمُطَالِ اللهُ انتظار دينؤنه مرهؤية وغيق النارالئي تحرق لأمرا فان كان الذي تعدى تربيعة توراه مؤيني آذا يهد عليدشا هدان اوثلثدنت بالارتد فبالمتطنون افتيكن العقال لشريد سائتكفت عقاين التذويح اوزائن وكفئكة مشاقدا تدبحتن الذك بهِ قَدْسُ فَ لَهُمْ خَلِ النَّاسُ وتَهَا وَف بروَةِ النَّهُ وَانَا لَعُارِقُونَ بِالذِي قَالَ أَنْ لِكِلِنَعُهُ وَانَا إِجَارِكُ فِعَالَ انِصًا انَّ الرِّبِ مُّيْدِين تُعْبُدُ إِنَّا الْخُدَا الْأِنِ الْخُونِ وُالْوَنَوْ وَفِي يُدِيُّ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ الْأَيْسَامِ

كان يقور و عنه ي كالأيم الماكان يرب الديسان باعيانها التي ارتكن ستطنع تطان تطهر الخطايه فامَّا هُذَا فَانَّهُ قُرَّتُ دِيجُهُ وَاحِنْ عَنَا لَحُطَايًا وَحِلْتُنَ عُن يُنِ الله إلى الْأَبْدُونُواللان الدَّبِي يَضِعُ اعْسُداه مُطاغِت تُدميدُ وَإَكِلِ النِّن سَعُدسُون بِهُ بَعْرِها معُالِمِد الىاللان وينهدلنا الدّع التدين فال ان حكب الوصيُّد التي ايتم بن بعد مَلْك الأيَّام يعول الريُّب اجعل المؤى يفضر فرح والمتبدعلي تلؤبهم والا ادكرلهم عطايام ولاالنهم وصيت يون الان العنل للذنوب فائد لايحتاج الي تركان عن لخطا كالمفعل لسًّا بِعِ فَلِنَا الْآنِ بِالْحُوتِي فَعِنْ مَسْفَرُهُ فِي مُؤلِّنا بيت القدِّن مِن يتوع المنَّيم وطريق المياه التي اعْدَتْ لنَا الآن عُالَ لِهَا لِهِ لِذِي مُؤْمِتُ مُ وَلَنَا عُرِعُ ظِيمٍ. عليه الله علندت الاق بقلب عليها وت وسنية ا مُنَا نَنَا وَتِلْوَئِنَا مُرْخُونِتُ لِنَيْتُهُ ظَاهُمِ مِنَ الْمُبْتُ وَقِل عُسَّلتُ احْتُأُدنَا بِاللَّهِ الذِّي وَلِعَتُصُرُا عَدُّكِ وَجَائِسُهُ

500

35

كَانْتُ النَّهُ إِذُهُ عَلَىٰ لِمُّنَّا فِي الْأَيْمَانُ لِهُم انَّ الْكُلِّينَ كلها انتنت بكلة الله ومن الاشكا النطام والمنطون البها كانت مما لرتكن وبالأمان ترب هايل منه دبيحه طيئة انصل بيحة فاين علمك شَهْدله بائد باروشهداش بعبولدة ريانه ولذلك معد الدالد منوادم احيان بع ال بعُدمُوتَهُ تَكُلُّمُ النِصُّا وَالْأَيَّانِ رُمْعِ اَحْنُوخِ الْيِ الْوَقْرَقُ وُ الرينة قالمؤت والأوفِد عَلَى الأَنْ الْعَوْلِلَ شَا يَا مَ ى قبلان بحولا مشهور له باند قدار في الله وبلا ا يُان لاينتطيع احدان برغي سُروَ مَد بِينَ عَسَلَى الذي يتعترب آلى مدان بئن مائد الميزل واند يجذب التوائ لليتن مطلئونة والأيمان كان توج عن كلم في الأشيا المنتد التي المكن تركفان والخذ يحتثه لحياة اهليت الزيبها الخت [إلى المناول المالذي الأيان + وما الأيان المديتوا برافيم غمورة والياللا الذي كان مزيعًا ان يرته و فطف وهو لا يرى الحان يتوصدوالايان

النا لغذالئ تبئلة ينها الصبغد المطقع صريبها عُلِحُهَا دُشُرَيْنِ الْانْ الْانْ الْمُعَا وَالْمُتَوَالِثُمُ فِي الْتَغِيثُ يُر فالشكايد فانكرض منافظ للنابن وخاركة فادلكناتنا تدميروا عليه بالشايد وتوعيم للاهري لعبنيان مضبرة على تنها ليواللابنرع عظيم لانلاعلم ات للرما للاداعًا باقيا في المعًا يزداد وسَعَا صِل للايني فلاتطهؤا بالكرين استغرارالوجه والذالة نقداعت للراجر عظم فاعا بتبغيكم القنفأ أاه تعتاج وثلقاظ مشته أسر وتتحقوا حسنيا لدى وعدم بدولات النَّان قَلْنِك يَتُمْ حُمَّا هُيُّ الْهَ الْهَ الْهَالَ وَلِن سِطِي الْمُ والنارانا يحيان ايكانة وانموج رابح بنفئ فأما غُنُ مُلِمِّنًا الْمُلْأَلِكُمُ إِلَى مُعْرَالِ الْمُلْكُمُ لِأَاسًا كُنّ أَهُلِ لِالْمِانُ الذي ينزيدُنا حَمِاة نغوسُنا العصل لثابي والأمان موالانتان بالانوالهوة كانها قد تمسط لنعل وطهورما الارئ والذلك علنة وبذلك

لهزالذيند الخي تاقؤا الهها المصلل لتابيع والثيان وَيُهُ اللَّهُ مُما عَيْ وَلِكُ فِي الْمَعَالَدُ وَالْمُعَدِ إِلَى المَدْخ الندالوعند الذي اوتسه بالوغد لانة قيل لم خزاخلت اَنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ الْكُ لِلْمُ وَالْمُرِي لَفِينَا مُنْ اللَّهُ 40-15 يقدر على والمتدمن بين الأموات ولذلك معلى لَهُ هَذَا النَّالِ الذي وَهِ لِهُ وَبِاللَّامِ الْمُ عَالَى عَاكَاتُ مُزْمِعًا انْ يُلُونُ بَا كَاتَحَى بِمُعَوْدٍ عِينُوا الْمِيْدُ وُدْعَالُهُما وُمِا لَايُمَا نَهُنِ مُضَرِّعِتُونِ لَيْ تَدْعَا لتَا وُاحِد مِن الني نُوسُن و يَحْدِ عَلَى رَا رَعْصاه ربالأعان كان يؤسف كان عُفرته الوفياه رووره فالمرازل الصامروا مام المنتك عظامة معمرة والإيمان كان ابواموى اعتياه عي فلدنلنة المهرلانها لانا افالمتى عنك ولنر يرهشام ن فيئة الملكة وبالإيان كان وي كت لحق بالرئيال انكران منتهك لي استة فرعوب وينج والت لها واختاران يلان الضي والحقدم وعد

كان سُالْجُهُ فَاللَّانِ النَّى فَعُدِيهَا كَايَتُنْ فِي الغُرْبُدُ ونولئة الخيم مواغتي ويعتون خريجي سراخ فكاالوغد بعينه والانفكان بريدمديد دات أصل واشانوا سه بَايَنهُ اصْانعُها ﴿ وَالْآيَانِ كَانتَ شَارُهُ الضَّا وَفِيعًا قِنْ أوننت لقوم على بول لزرع وواده في عروب الولاد مِن سنيها الإيتانها الق الذي وعرها ماذي ولذلك بن احل واحد قد تعطل بن الولد كرستند ولدانا س كتيرون متل بخور النما وكالوالارعكى ساطي الدرالذي لايخفي وبالأيما ن ترفي مولاؤ كله سر واربث الواكما وغدوابه ولكهم راوابن بعد ووجوا به واقروابا نم عربا رسكان في الأرن والنف يتولوك هَذَا الْمُولُ عَبْرُون بِاللهُ الْمَا يِرْدُون مَدِينَتُهُمْ وَكُونَ كانوايريدون المديد الفي حرموا عنها التدكان عَلَيْمُ سُهَا الْعُود الميه فقد عُرِف الأن المُ انكا يَتُونُونُ لِي الْمُصْلِينِ الْيُعَالِثُ الْيُعِينِ الشَّاءِ ٥ ولقنا الادرارياننا شان بتما الآمة وتعاعت

التينة وتغورًا في الضعفة وكانوا ابطا الا انوكيا في الحرية الح وَهُرَمُوا عَتُاكِرِ الغُرِيا ورَدُ وَاعْلَى لَنسَا الْكُلْفَتَ بِالْمَعْتُ مِن المِنَةُ وَاحْوُن مَا نَوَا بِالْعَدَاعُ وَلَرَيْرَعَبُوا فِي النَّاهُ للؤن لهُمُ بِذَلَكَ فِيامُهِ فَا مَلْهُ وَاحْرُونَ صَلُوا بِالْهُرُوالْفُرْبِ واخرون تعملا للانتروالمنن وأخوت يعوا وأخردن شركا المنشار واخون ماتوا يخدالتين اخون شاحوا وجالؤا لابتحاؤه الحلان كالمعزئ مقدلسم يتعين مجهودين مولاوالين لريكن العالريت تتمقهم وكانوا كَا لِمَا يِهِن فِي البريدُ وَنِي الجَبَّالِ وَالْمُعَا يُرْدُ فِي شَعَوْفَ اللان وهولا وكلهم الأن نستَ لهُمُ الشهادُه بَا يُمَا هُمُ لرينا لؤالوعن لاتخاله بتم النظرية سنعقت حَنْ لَيْلَا يَعَلُوا دُونِيَا الْمُصَلِّلِ لَمَا شِرُولُنِلْكُ عُلَائِمًا \* النِّن لنَامِرُ لا النَّهُورِ حَمَّا الْخُرْمَون بنَا كَالْتَحَامِلِكَ عُنَّا كُلُّ فُلْ لَهُ السَّا الْيُ هِي مُنْ تَعَمَّ لِلَّا فِي كُلِّ جَمِينٌ وُلِنتُ عِ المَّرْئِ فِ الْجَهَاءُ الْخَصْرِ عِلْمَا وَنُنظُولِكِ ولايتنع بهنايت واعا يؤتمه كأخرات الاستغنابش الغادالذي احمله المتيح انضل من احتواكنو لمعتد ودخايرها وكان يتوقع حئن الخائلة ولريره بتخبط مْعُونْ وْبِالْأَيْانِ تَوْكَ أَنْضِيمٌ وْلْحِيْفِ عُضُالِلْكُ وَصِير مُعَيِّكًا نَهُ كَانَ يِعَايِنَ السَّالَذِي لِانْزِي + وَبَا الْمُعَانِ الْحُدُ عيْدالنعَ ورَخَاسُ الدَّمُ لَيُلا يدنوا مِن بِي اسُوائِل الله الذيكان يفلك الإكاروبا لأيان جازبنوا عرائل مخد عُوف كَاتْشَاكُ الْأَنْ الْمَاسِدُهُ وَعِنْ فِيدالْمُ يُؤْنَ هَانِ مطؤغ والكنان ستنطنتور مدينة التحاثين احدق به نبوا برائل بعد أنامروا لايان راحاك لزانك لرتهاك ع ا وليك للن لريطيعي واختت الجاسوين عَنْدُهُا مِثِلًا لِمَادُ الوَل النِسَّا فِي يَعْضَيْرُعُن ات اتكلى المرجد عون وباران وينشؤن وينتاع وُفي داوود وعُويل عضال سُاير الأنبدا الدِّن الايان تهروا الماؤك وغلوا الزوقن لخا المؤعند وينتهوا الأعد الفارئية واخدوا قفة الفارو فجواب حد

وكُلْنَا دُيْتُ فَلُوتَتُهُ وَهُمِنَهُ لِيتَمْ يَظِنَّ الْمُرَبِّكِ نَ فَالْكُلَّا يشره بالكاينون لكن في العاتبه يكنب الإلقاف نمارا لخيروا اتره فن اجل آك مندوا ايديرا لاهت وزكد المرتفية فاعتفا الاقتراملر تسيلا ستقمه لللايتعك لفضوالن بايري ويض والتعوا فالس الصلح منعالنان وفي طلب الطَّلْهَا وَالَّي لا: بعاين احدرينا دونها وكونؤا متعنظن سيتفلن مِن ان يُنهَد في لا اعدنا قصامِن عَد اللهُ اولعك اصلالان يخزه وعافيود بلاؤسديني بديشركث اؤلعله بيجدنيلا زايغزان مهين سلعينت الذي ماع بالورتية في الحلة والحدة وقد عليم الذي من فرد ل ورعد موضعًا للريد كور طلبها بالبيكة لانزاراتا تؤالي نارمحتوشد مضطهد وضبا فيظلم دُاسَدُ وُعَامِن بِصُحِةً ابُوات بِعَقِ الكَالْمُ وَلِكَ

بتوع المتيع الذك وربيتها يما نناوتكله اذاحم لالقلب بدك مُاكان المَامَة بن الشرور واحتدب لعًا روحِلس عن والمعرض المنطقة الكالك واحتل المنطاة اللك النينه كانزا اصاد الننوسه للكيلا تعرفا ولابنوب تنؤينكم فأنز لرتبلغو البوللة معدني يحامدة الخطية وتدانسيم التعليم لذي يعال للركاينال للندي ايعسا اللب لاتعفل عن دب لرب ولاتفعف نعتان مني سا قومك فأن من يحبِّهُ الرب يؤدبُهُ وَيَعْزِرِ للإبْنَا الذَّب يرتضيم فاصبر فراعلى لنادئ فان الله الما يضنع بني كأيضنع البنين فاق ان لايودبه ابن فانانم لرتكونا مؤدين باللائب الذي يؤدب بدكال خدم عربالا النا وانكان الونا الميك ترون كالوابود بونانستعي منم فكر الرئ المنافرة وتحييا فائ اوليك الأبالزئن يشغر كانوا يؤدبؤنا كاخارة لأنانا فاميله المانا لكلاكنا فتى نتند فحالطهان

هُلِالنِّامَّةِ اخْرِي يَرْل عَلَى تَعْيَى لِلدِّن يَرْدُلُوك ويتعتروك لائم خلؤتوت كى كان البن لا يتزازلان البنين والاتا فدصد قنا بالمقت لا تذازل والانزول فلنتمتك الان بالنعدالي بهانحدم اللذؤ ترضي الاشتثنا بالحيا والخوف الات الهنا الإكاكان ولينق فت حِبِ اللَّهُ وَلَانِسُوا عُبُّهُ النُّرْا وَانَّ بِهُنِّ الْمُلَّهُ التناهل أانرل يضيعوا الملايكة ومم الابنعون US + ادرواالاشرك لحنسن كانكرمتم ما سؤورت اندرا المصنعين فاناتر للمشدلات التعق كان الم خُلْحُ مُعْمِع الْمُلْدُنِينَ فَامَّا الزَّرَاه وُالنَّارُفات الله يعالبهم والاتكن ماؤيلا تحقيجه المال ولكن ليعنعكرماكان للزلاق البي قال المتنع دعك والمُلِيكُ عُن يُدِي ولناانَ نَمُولِ لِنَعَد الرُّعُونِ طنائكانكا والضنع الملانتان وكونوا والايت لمدَّرِيكُوالدِّين يَطِوْنِكُر بِلاتم الله وَالْبِيِّوا عَلَيْ يُرْتِهُمْ

الذى تعَدُ أوليك فأشتعُنوا مِنان يكُلُوابدانشا الان لريكونوا ستنطيعون المقبعكي الومرز آبدتي ان دَنْتُ بَهْيِمُ دَانِسًا مِن الْجُهُلِ مُرْحُ وَكُلُ مِن آحُلُ ذَلَكُ المُنطَرِ الْمُنِينُ لانْ مُعَي قَال الي خايد فرع + وفامنا انم فقدا قتريتم من عبك صفوت والمدينة الله الحي رُوف ليرل لميًّا يُدُهُ وَالى رُووات اللهُ لِلهُ يُ بَيعَة الْأَبْكَ اللَّكُونِينِ فِي النَّهِ وَيَانَ الجيئع وبن الواخ الكرار الن كلوا فين ينوع وسيط العُهَدا لَحَدِيثُ مِن رَجًّا سُرُمَهُ النَّاطِيّ افْضُلُّ مُنْحُمْ هَا بِيُكُ فَا حَدَرُوا ان تستعفوا بن المتكلم بن التماء فأن كاذ إوُليك لريستطيعوا الهُن عَلَى كُلْ شِلْسًا استعنوا من المتكام فكربا لمرك لذن يضدون عفوهم عَنَ الذَّكِجَاءُ مِنَ المُعَواتِ ذَلَكَ الذِّي رُازُ لَ لَكُرْبُ وَيَد ذَلَكُ الزُمَاذُ وَقُدا وَعُدا لِأَنْ ثَقَالُ الْمُأْذِلُهُ النَّمَا مَنُ اخْرُى لِينَ لِلْ فَعَمَا بُلُ النَّمَا انصَّا وْتُولِهُ

مرادوع ط فط سرلا

עעע

خاالني د دو مُنْ حُنَا هِيْ الْاغْلِلْاولَاد الزِّن يَخْدِمُونَ فِي مَتِهِ الزُماكِ انْ مِاكْلُوْ امِنْهُ فَامَّا الْحِيوَانِ النِّي كَانْ رَبِيْسُ الْكُهْرُارِيدُ صَلِّ بِرِمَا يُهَا مِتُ الْمُدُّنِّ عُنِ الْحُطَا بِيَ

فَانُكُاكُانْ لَهُ لَوُمِهَا تَرْقِ النَّارِخُارِكِّا عَنَ الْحُلَةُ • وَلِنْ الْمُلَانِيَّةُ الْحُلَةُ • وَلِنْ لِكَانَ مُنْ الْحُلَةُ • وَلِذَلُكُ الْمُنْ مُنْ عَبُدُ المَّمَّةُ • وَلِذَلُكُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَانَ مُنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلِيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِيْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَانِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلَا لِمُنْ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

المُخَارِهُا عَنْ لِمُنْ يُعْلَىٰ فِي عَنْ النِّمَا الْمُهُ خَارِبًا وَلَا اللَّهُ خَارِبًا مِنْ الْمُعَالِمُ ا مِن المَسْكِرِ هَا مُلْمِنَ لَعَالِهُ الْانْهُ لِلْانْهُ لِلْمُنْ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُ

مَدْينُدْسِقَى بُلِ يُمَا نَجُوا اللَّانَ الْمُعُدُّوعَ فِي يُكُ

شِعًا هَنَا النَّاكِرُهُ لَا يَهُ وَلاَنْمَتُوا بِعُدَّا لَا النَّاكِينِ

وُحْرُكْتُمْ فَاغْمَا يُرْفِي اللهِ بِهُذِهِ الدِّبَالِي ﴿ اطْلِيعَوْ الدِبَالِي ﴿ اطْلِيعَوْ الدِبَالِي ﴿

,

01

والمعوالهم فانم ينهرون دون نعويت لاكالخاسب عَنَادُ لَكِي تَفْعَلُوا أَهُذَا بِالسَّرِيِّ لِآبَا لَعُنَّ لِلاَثَّ هُذَا لِينَّ خُيلِ لَكُمْ صَاوُا عَلِينًا فِكُنَّ وَانْعَوْثُ مَانَ لَكُ الله صادقة الاناختان نكون عسن التن في كُلْ فَي وَالْدُمَا المَّالْلِانَ تَنعُلُوا هَمُلُا لِأَرْدِ عَلَيْكُ عَاجُلاً والدالتُلام الذي معدمن بين الأموات رائ الزعيد الاعظرية الميثاق الابري الذيف ينوع التيم ربنا مؤيمللا بتحاعلها الالتعاك الشتيتة ومولفيع لفاسكنن عند بيتوع الميئة الدي لهُ الْحُدالِي دُهِ لِدَاهِنِ الْمِن الْمِن الْمُؤتِينَ الهُ تَصَّبُواْ نَعُ يُسَكِّحُ لِكُوالتَّعَ بِهُ فَانِي فَكَ انتصدفيكا كتبت بواليكو فأغلظ التاحاك طِيُوا وَمِنْ تَدفِصُل عُندُنا اليَّا تَبلكو وَالْ الصِّ شريقًا نشاكًا كرمعه افروًا النكام على يعمس ي وُعُلِي الْأَلْمُهُمْ أَكُلُ مِنْ إِنْ كُلَّالِيًا شِرْيَكُمْ

المترانين

0

136 بتشمر الاب فالابن وروح المدتل لاه واحسب التتاليتوناله المالك الموارثيب الاطهارية الديقين في الرئ مُلالة عفظنا إنن له القصل لاول مِن يعَنَّو عَمْداللهُ وَالرَّبُ يَنُوعِ المَيْمُ الْوَالْمُالِل الأي غفر المتويّد في الام السلام عدايها الاخوع الانواعلى الدمن السرور الخاما وعكم في التجار والباوئ فقدعلتم التعبتكم في الأيان تكتبكرا لقروليك المفرغاظ لتلافاكالمان العاولة للونوا ناقض في ايرمن الانور فان كاك احدكرنا تصاني حكة فليشال شدالزى يطي كالحد مِنْ سَعُد بِفَارُ الْمِتَنَا فِ فَا نَدُ يَعَطَى وَلِتِكُومِ مِنْ لَكُنْهُ اتاه بايان من عَرْيَشُكُ فِي يَ فَي فَانَ النَّهِ عَالَهُ ومؤسنت كك بينه الماق العرالي رمها العاه مُلايَظِن ذِلك الانتان الله يصيب في عندالج

التُلار والنعد من من عندائين التكار والنعد من من عندائين التعالى والتعالى والتعالى والتعالى والتعالى والتعالى والتعالي والتعالى والتعالى

1 1161 1180

## **Water Damage**

3

سترساال الاعتماغ سباطيا موالكلام والغض الان غَضَا لِرُّمُ لِلْاعَلَى سَوَى الله المضال لثالث لمِن اجْلُهُ وَالرَّعُوا عَنَا (كَالُّهُ نِثُن وَكُنْ قَالنَّتُ وُ والمسلؤا بالذعد الكلم المغرفيته فيطبأ عناا الماؤر على ما نعتنا و كونوا معتله للناموين ولا تكونوا متمعته فقط فتطغؤان ويلاانون يتمع الكله وكايغل فايشبه التكل الناظر مفه في مَلِهُ لانهُ مِنَامَلَهُ وَبِنِي فِن سَاعِمَهُ مِن سَاعِمَهُ مِنْ سَاعِمَهُ مِنْ سَاعِمَهُ مِنْ سَاعِمَهُ الهنه المحويشيها والذي فدنطوالى المريق الحقيد التحامل شبت منه ملس كان التماع في أسماع من ستا الله يعلى الناسين ويكون في كا نياكاله ونطن الله يعنم الله ولايع التاندلكن عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَدِينَهُ بِالطَلَهُ وَالْمَا الْمُدَالِكُ مِنْ الْمُدَالِكُ فِي الْمُدَالِكُ فِي الظاهُ عَنداس الله في في المنافظ المؤسلة المنام الالمال المنام الالمال المنام الله المنام الله المنام المن دُنسُ الْعَالِ النَّصَلُ لِأَبِمِ النَّهَا الْاَحْدَى لُاسْتَعَلَى

لأن الحُلل اكان دارًا بن مهوم مسكل، في عَنِي طُلِبُ ولينتخ والافالمشكن برفعته والغني اتضاعه الانه كرَ على لعشب لذلك يمن لان الني من إذا اشرقت عراصه يبسل لعشب وينتات ها وينعشد جال منظرة كذلك ينبل الننى وينتيل فبخيتع تغرفه وطؤرا المتجيل الذي يصغ للبكوك لانذاذ أكام الصيور على الملوك بإخذتاه الحياه الذي وعدبه لائ عثيدالنصل الناف وكانفولت احداد البلاق الشابلان الآت الله لآينين اخدا لتيات ولايسلية الحصل انشان انا بتلى بنهويَّهُ وَيَعد اليَّهَا ويَعَدُّ والأاحبلة التهوف بتحت للنطية والخطية أذا كُلَّ نَسُّلَتُ المُنَّ فَلا نَطْعَوْ النِهَا الاحتَّا الاحتَّا الاحتَّا الاحتَّا ك عطيه صالحة وكالوهبد المدفاع الهبطب فوقين عنداب النوك لك الذي ليس عندة اختلاف والأخلال الأعوما ومؤشأ نؤلد نابكاد الحق لناوب استا فالايتنا فكفنوا أتها الاخوا الاحتبا كافا خدسكم

لة ولانَّ مِن حَفَظ مُصَابًا النَّامُونِي كُلُهَا وَيَسْعَط في تحاة وفهو يصر النصل سرائه الأن الذي قال الانزف فوالذك قال انشا الانتئال فاذان التارتزت لكلك تتلت فقدعصت فطالفت الناموس هَكَ نُكُولُ وهِكُدُكُ فَانْعُلُو التَّدَانُولُ الْمُوسُ العتق لان دينونة من ريستعل الرقعة تكويف رحة ما اعط خرالرته في التينونه المصل الخاسِ مَا الْمُنْعَدُ النَّهَا الْمُقُوَّا نَ قَالَ احْدَاقً لَهُ إيانًا وَلِينُ لِهُ عَلِي الرِّي الْآيِيان يَسْتَطِيعُ ان يَحْلَصُهُ اللئة ان كان احدا خُونِنًا عربان وليس لَهُ قَوْمَة نَعِمْ ٥ فقاله احدرانطلق بعالم واعتدف وكل فاشبع ولربعطة حاحة جنك كادانيتنع بدهدي لايات ان لِيكَ نَا الْمُعَالَمُ الْمُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمِ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ الْمُعَلِمُ المُعَلِمِ المت الكالك المال المال فارف المكانك بفي المال المال المال فناأياني اربك اعالى استنون افالله واخديع ما تعلق

المحاباه والنفاق في الأيان محدرتها يتوع المتيم لاث اذامًا دُهْل الى محمد ريض في اصبعه عام دهب ْ وَعُلْمُهُ نِيَابُ بِهُيُّهُ \* وَدُخُلُ بِجُلُ اخْرِيتُ كَيِّنِ فِيْ يُنابُ متَحَدُ وُنَفَطِرُمُ الْيِ اللَّابِينَ النَّيَا لِلْمُعَيِّدُ وقِلمُ لهُ اجلتُ انت في هَذَا المُوسَعَ الحَيْنُ وَعُلَمْ للفي العفوضية كانتفي المجافة المناجر منة رنك تلا الش قدمابيم في نبوت لا وقصيم بالسالة الجينة + استعوالها احوتي واحتيائ البسل شانا انتخاصا كب العالوا لاغنيا بالايان الوريدا لملكث الخارعت بها مُحبِّيدة امَّا انمَّ نحقَدَمُ المَّاكِينُ اوْلِسُ لَاعْنَيْا ينهرونا وبيوتونا الى واتنالتضا وينترون على لام الصّار الذي والميّم بد الدكم تعتمون النائون عين ما تناخ الكال حب صاحبك كحتك نستك ببعما تنعلون فاما انافرتم النفو فائما تكتبون خطيتة وتونخون الناموس الخالين

الصَّغَيُّ لِلْ حَيْثَ بِهِن مُونَ وَادْصَاحِهَا الْدَلْكِ اللَّمَان النَّمَا وَاللَّهُ عَنْ مُعَدِّمُ عَنْ وَهُو يَا فَي الْعُظايِ وَكَالْتُ النارالقليلة تحرق شعارى كثيرة كذاك الكنان هُ زَارِوزِينَةُ النَّطَلِمُ أَنَّ اللَّيَّانِ مِنْصُوبَ فِي إعضَانِا وهو بعتَ عِنع إعمادنا ويرق جرة ميلاك 10 وعترف والمضابالناد فات كاطناع التسكاع والطنزوكاذت فيالنئروالتريدل لطبيعة البشر فامتا اللسّان فلاستنطيع احدس البسراد لاله لانه سرلايطاق وهومالوصدي وملس نمالم بد لتحاسًا لا وبونت الشرالين علمه الله ع الرصدة من الم الوامد عرب الرصدة اللفند + نليسُ بنبغي الله الله الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و ا العُلِ العَيْنِ الْوَاحِدُهِ تَسْعِمًا؛ عَدْمًا وَمَا لَحًا الْمُ لَعُل تجرة التن تستنطيع الهاالكفؤة الأثمر بيوثا اوُالْكُولُةُ مِنْكُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عديا النصلاك عايرت لكريخ المدم خرب فيلا فليرق

والشياطين ايضا تؤئن بئرك وتيرتغد ان ارؤت إيها الانشان البطالة الاتعلم الذالايان بغيراعال ستت فانظراك ابُراهِيمُ ابيّنَهُ النِّقُ مِن اعَالَهُ صَارِبُولُ حَيْ اصْعُدا بِنَهُ. المحقى كالمذفخ الأثري الأيان اعانه على لأعال والاعال كالمانة وم الكناك لنك قال ابن ابراهيم بالسُّرُحِتَبُ لهُ دلك بُرُود عَجُملينك سَّهُ المَا ترون الأن ان الأعال يعيل للنشات أزلاا لايا نعن مكن ايضا را كالرائية مات باعالها مان كا وبلي الجاسوتين وأخرجتها فيطيق خردكان الحتد بغيد وفرخ متيت كذلك الأيان بغيراع المؤايضًا متسالف ل الشاؤس لأيلوك فيكم تغارك كنيراتها الاحكة فاغلوا انكرت توجو اعظ ديونة الآناكلنا بدب دنوتا كنيك وكل فن الايدب في كالمد مُعُو الرَّجُل لفًا ضاء وراك يستُطيع ان الجرجَت عُكُلهُ وكا انَّا نضم اللَّمُ في افوا ه الخيك كما تنفأ ذالنا تشفأ دعيع احتادها ويسترف الشنف النظام إذا استنامتها الإه المتعنيد بالسكان

العالى عطاقة الشاركل وله حتان يلؤن خليلا لهذا العاازنانة يُكِون عَرَوالله العُلَاتِعْنُ وَن مَا قَالَهُ الكتاب بإطك بإث الوّج النك مكريثتها لحشد لكن نعُه عَظيمُه يعُطينُ البُّنَّا ﴾ فِن أَجُل هُذَا يَتُوكُ اللَّ الله يضع المستكرين ويقطى متد للتواضعين الميعوا السُّرِيَّانِيُوا اللِيْفَا لَهُ يَهُنَ مِنكُ التَّرُولُ إِن اللهِ يَتَرَب السينكة طهروا ايديرانها الخطاه ودتوا قلوب يادوي القلبي تلهنوا ويؤعواوا بلخا الان محك يتَعَيَّلُ فَعُا وَفِهِ فَيْنَا اللهِ وَاضْعُوا مَدَام اللهُ وَوُرُونُونُهُمْ الغصلالناب لاتلابط أيها الاغن بعضاع علينس 10 الذى يلنت على احبه اوبدين احاة فاتديلاب عَلَى لَنَامُوسِ وَيُعَلِينَهُ فَان كُنْت مَثَانِ الْنَامُوسِ فلتت عاملابد بلغرائياله الأناف المسلم المنطق واجد وموالقا في اذى يتدران يُولَصّ ويتدران بولك فانت فانت فانت حي تداين صاحبك على لدين سؤلون

اعَالَهُ مِن حَيْن تَعَرَّفُهُ بَنُوَّدُهُ الْحُلَمُ فَان كَانت فيلاغين من وكان فيلم شعّال فلاستخروًا ولا تلزوا على لت الأنه ليست هُنِهِ الحَلَمُ اللهُ مِن نُوَقَّ لَكُمُ الصَّيْدِ نعصًا سُمُ سَيِّطا سِمُ حيث يكون الحسَروالعُمَان هُنَا كَ تَكُون الْخَالْفَات وكُل إِنْورُد كُ فَا مَّا الْحُكَة الأولى الخين القلوفانها دكته سليمه متضعه مُطِيْعَةً عَلَاهُ غَارًا مَا لَحُدُ وَلِيتُتِ كَالْنُدُولُ عَالِيَّا فاشاش النفاتها تزرعي الشكة لفانع الشكة المِنْ اللهُ وَعُلَى اللهِ اللهُ الل خَهُوانْلِرا لَتَى سَعًا تلي في اعضاً يكوليس ريد كن الثلام فلذاك ليترك كلكم تتتكاؤن وتحتدون ولذاك لسين تنطيعون الاتعيوا تنتمون وتتتكون ولا في المون اجل كرايتُريتُ الذن الأن تشالون ولا المذون لالإستات الناقن ان تنعُعُوا بشهوات ايُّهَا الْجُارُوالْمُواجِهُ إِمَا تَعَلَوْنِ انْ عُبَّةَ مِنْ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُ

فاصطبروا ابقا الاحفه البخى البيع كالغلاج الذي 23 يترجى لفره الكرغية وبصب علها حتى يصيبها مطر القبيا ه والمسّان الصطرواانم ولتستد الوبكم فِانَّ عِي الرَّ وَرُبُ الدَّ للسَّل للنَّا عُع المِّه اللهون في لاتنتنت والمتعداب ضكاعلى بعض ليلاتدانواه فَانَ المَّا فِهُودُ اهْرُوالمَن عَبْمالة اللَّبُواب الْعُتَبُعِل ا يَهَا الْاهْدَى سِنْدَ مَا يَكُ الْنِبِيّا وَطُولُ صَرْهُمُ الْمِن Jo ينطعوا إم النب امّاانا فاني اعتبط الصّارين قُدسٌ عُمُّ بِعُدُ البِّحِ وَرَايمُ اخِرصَنيْ عِلْسَالِيَهُ لافَ السلانير التَّعَدُوالرَّائِمَ وَتَبْلُ عَلَيْ الْمُعُولِا كلغؤا البتئة لابالتاء ولابالاض ولابين افري الكون كلاما اللزم والنغريغ ليلاجب عليك العَضَا وكان كان احد لاني شدك فليضَّل وَان فرح فليرتيك وانكان مريضا فليذع تتوتر لكنيشه ليصَّلُوا عُلِينَهُ وَلِيَّحَيُ عَ بِدِهِنِ عَلَىٰ ثُمُ رَبِنَا يَوْوَ الْيَحْ وَانَ الصَّلَامَ بَا يَانَ خَلَصَ الْمَنِي وَالرَّبِ مِنْ مِدَهُ عَلَىٰ

كُن اليُورارُعُدا مني ليمدينة فلاند فيعيم بها سُنُعرافه وبتحدورزع وهم لايق فون مايلان في عدد اما ترون حيًّا تَنَا آنَهُاكُالْعَبَا لُهِ لِنِي يُرِي قَلِيلًا ثُمَّ يَبْيِدُ فَبُدِلُ هُذَا نَعُولُوا أَنَّ احْبُ رِيِّنَا وَعِنْنَا اسْنَعْعُلَ هُدَا وَدَاحًا ولحنكرا الان منتخرون باشتكار لاوكال انتحارها هَلَاغْتُيتُ وَنَعِفَ هَيُوالِيعَلَهُ وَلَا يَعَلَمُ فَا تُهُ يَعُطَى ا ابكؤاايها اللاغنيا وانتحبوا محلي لشقا الدي سكياتي عليكزامًا غنا لرفق وفتد وأمّا سِأبكر فقدا كلمُهم اللانفية وذفبكر وفضتكم فقدمديا ومكافا يفهد عُلِيلاوتًا كُل اجْمَاءُ (مثل لناو الني كنرنو وما اللايام الأغن مُعارِّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ كالمظاؤر بيئي منا مُعَلَ الله المُعَادَين في اذبي الربِّ وقدفض لي المشاؤرة فدننعتم على لأن ولهوم ومتعتم لنؤسكم وغلنمؤها كالذك بعلن ليؤرالذلج المتعديم على المارت تلمن من عُوان يِتَا ومُحكم الم

مسطرالله الخوالركث مشالة بطرش لنرارسل الأولي صاوات مكن معناانين م الفصل لازك بن بُطِين يَتُولَ يُوجِ المَيْدُ الْالْمُنْتُ مِن الْغُرِكَ ا المتعترقين في منطن وعُلاظمًا وقَبْنًا دُوقِيَا وُلِسَكَا وَالْبَاتُا نِمُهُ الدِّنِ انْتَحْدُوا بِتَعَدَّمُهُ مِعْمَةُ اللَّهِ الْكُبِ وتغديبن الرزخ الظاغه والنفح تدم يؤدي المتنيج إلىعَدُوا اللهُ بَلِرَانِ للرُّ سَارَكِ اللهُ الْوَرْبَنَايِتُوعَ المتيع الذي بكان رَعْمَهُ وَلَهُ مَا النَّا الْهُا الْحِيالَةُ بقيامة رمنا بنوع المنيح ن بن الالوات لليراب الدي لايبلي والمتدنس والإيضيل المحنعظ للافي لتموات القاالين بقوة الأوالالايان عنوطف للالمالقة ليظهر في اخ الزيان وتعرَّمون الي الله مع الله يسعى للاان تحذيفا قليلا عفذا الزئان بالبلؤي الكنتية لتَكُون بِحَرِيتُ لِمِي الْأَمَانِ افْضَلَ كُنْرُ إِبْنَ الذَّهُ لِلْمَانِ افْضَلَ كُنْرُ إِبْنَ الذَّهُ لِلْمَانِ

كُ فَ تَدَّعُلُهُ عَلَيْدَ تَعُفَى لَهُ ﴿ أَعَمِّنُوا مِنْ مُلْلِعُمْ كَالُمُ الْمِرْ وليصِّل بعُصْرُعُلَى بِمِن كِمَا تَعَا نُوا الْمُااعْظُ مُوا الْمُلَا التي يصِّيها البَّاقِ فَانَ اللَّهُ إِسْلَانِي كَانَ بِشُرِّي إِمْ لَكُ أَ ني المصاب وصلا صلا الكما مطرالتما فالمتطرعلى اللاف للشندن صَّتة اخْهُرُوصُلْ بعُددالُكُ فَاحَطَّتُ الغاؤانبتت الاضعنبها ايهاالاضان ملاحدكم عَنْ سَبِيلُ لِمُنَّ وَرُدِهُ انتَانَ عَنْ صَلَالَتَهُ مَلِيعُلُمُ الذِي يرد الضّال الماطئ واصلَّ عَن سُبيُّ لَا لِحَيْ فَا مَدْ يَخْلَصْ نستًا مِن المن وسُ تَحْطَا يَا كُذَي اللهِ كلت رسًالة يعَعَى لِ عِنْ وَدَلِكِ انْ النِّينُهُ وَالدِّهِ الْأَلَهِ وَيتُهُ كُرُانُهُ امْغُمُ إِلا دِيسَامُ يَعَنَّى امْ يَعَنَّى الصَّغَارُوهُ وَالرَيْ لَا لِلْأَكِيْلُهُ مِنْهُ أَنْدُكَانَ عَلَيْمَالُاكِ عَلَى مَهُ الأَنهُ اللِّبِسُ لُوبًا فَطُ لَلْنَهُ كَانَ مُرَّدُّ يَا وُجُعْلَى انتُقَنَّا الأور خُلِيرُهُ بِهَا اسْتَتَ هِدْ صَلاْتَهُ تَعْفَطْنَا أَيِدُ

طافر فكونوالتم انفا اظها راي كالمخرفة الات مَلْتَفِ لَوْنُوا الْطَهَّارُ اللَّاي طَاهِ وَإِن التَّم دُعُومَ للر أتُبا ذَلَكُ الذِي نَفِي عَلَيْحُ أَبَاهُ عَلِي كَالْمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَالِمُ مَا الْمُعَالِمُ ا عَلَدُ لليكي تَصَّ فِي لَهِ فِي إِمَان عُرِيبَكُم بِالْخَافَةُ أَوْتُف علتما نفلابالفضك والنهك لفاس الشننقدم مِن لَقُ فِكُمُ الْبَاطِلُ الذِي مَثْلَمَعُ عَن ٱلْكُولِكُمُ بالتم الكرردم المتورداك الدي مثل الخرفة الذي الاعيب فيه والأنش اغداهذا الانرفيلكون الماار فطهرني اج إلئان بن اجلاوانم اليزاسم على ريد بالله الذى افائد بن بي الاكوا في والعطاء الحدد ليلوك رُطاور واليائل بالله وكذا نعويتك بطاعة الحتى والايان حبوا بعضلا بعضا محبت العُومِ بن غَيرِي الله بتلك صادق كالالسوادة النقاء الإن درع ينتذ والك مما الاينتذ بطار الله الحق الناقيدالي لابد الان كالخركا لعشب وكل الم

الحرب بالنار فتوكدوا الملاكلتنا والجدوالكامة عندطهود يتوع المنبع وكال الذى احبيتم في من غيران ترفي محتي الأن مَا رُايِّمُومُ وَلِكِيلا تَوْمِنُون بِهِ وَتَعْرَجُونَ الْعَسُرَعَ المتنج الذي لانقصت وتعبكون بكالها يانلا خلاصا لنفوشكر ولك الخلاط لذي المتشتد الانبيا معصوا عَنهُ لَا تَنْبُوا بِالنَّعُدُا لَيْ تَكُونَ فِيكُ وْجُعَبُ لُوا بعكنوك عزالوقت والزمات الذى وعكروافيه برفرخ التدس فقد يوااليه فاده على لارا لمستخ وعلى التكرات المنى تلون بعد الن ولعد تبين لهم انهم كريب وفرخ بهنا الاشيا التي فركريها الكن هوا والذي شرور موقع التدخ الذي أرتشل فالنما الاشيا التي تتماللاله ان تطلع عليها المصل لنانى اجله فانار تطلع اطهور اهوايلا واستيعت طوابالكان وتوكوا على لنعدالفا يد بظهؤريد عالمتركا لأنا المطنعن + ولاتشهواك كنتم تشَنَّهُ وَنَهُ أَوْلَا الْجَهُلُ وَلَكِي كَانُ الذِي مَاكُم

وليتدم طقرة وشعب متنى كما غروا بنضا باذاك الب وَعَا (مِن الطَّلَا إِلَى وَنِ العَيْنِ اذَكَنَتُمْ فِيمَا تَعَدَّمُ لِسَنَّتُمُ شِعِبًا وَامَّا اللَّانِ فَانَمُ سَعَبُ إِنَّهُ وَكِنْتُمْ قَدِيمًا عَبُ مرْمؤمان فامَّا الآن فقدرُعُمُ النَّسَل الثَّالَ ا يَهَا الْأَحْتَااتًا لَا كَا لَغِينَ وَالضَّيفُ أَنْ تَشْتَعُدُوا مِنْ السُهُوات الحِسَّدُ اللَّوَاتِي تَعَامَلُت نَفُوسٌ لا وُليكن تَمِّ فَكُرِيْنِ النِّعِقِ عُسِّنًا لِلْهِ أَلَى أَلَى أَلَا اللَّهِ الْمُعْلِكُمِثُ الانشرار وينظرون الداغالل الشالخة يتعود السي يوم النحص والحصَّعُوا لميم خلاق الشرول وريكا ائاللك فيزلم للطانة واما التضاه فزاملا أتهكم سْرِينَا وْنَ وْنِعَبُلِدُ نَعْمُلِلَّيْنِ يَعْلَوْنِ النَّيْرُومَ مُحْمَدُ للمِّن يَعِلَون الصَّالِحَاتُ لانَّ مَشْرَة اللهُ ان تستُ دُا واعالك الصّاع د انواه العوم المهد الذي الانع فور الله مثال الاوار الامثال الأن وكنفؤ المترم مربتهم الم الهوامشل عبدالله كالحدا الالاضفاء ووم واسا الله عاموة والما اللك فالهؤه والتكالعبيد عضعًا

البشركا لزهر فالعشب بيسش وزهرته تستقط فاشأكلة الله نسبق لى لأرا وهنه في الكلد التي سُترتم بها فَارِفَتُوا اللَّانَ عَنَا كُلَّ رُورُتُلْ عَدُرُوكُ لَكُمَّا بَاهِ • وكُلْحَتُدُوكِلْنِيمُ وكُونُواكالصَّبْيان المُولُوديت واعتهوا اللبن الناطق الذي لادغلف لتنشؤا فيدلل لأمئ فقدد متم أن الي صالح واليدسين وهوالخ المكترم عنكالله وانتم ايضا فالتنسوا كالخان الرتكانية ولانؤا ميكلا لأنكانيا للكهني الطافئ لتغتربوا فرائين رؤحانيته متعبله عند الله على رئ يتوج الميم لانه قد فيل فالكاب الى وانع يد صفيون عِيل في رأس الزاوية سعيا مُحَرِّمًا وَن يُعُن بِهِ لِأَخْرَى \* فَهُولِر النَّهَا الْعُرْفِ كُولِمُهُ وَالمَّا الذِّن لَا يُنْهَوْنُ فَهُولِ لِحَيْ الذِّكَةِ الْمُالِحِينَ مَصَارِيدُ رُانِ الزَّارِيدُ وَهُوَ عُوا لَعُمَّى وَعَخُ مَ السُّلُكُ الني يعديها الأن الأيطينعن الكلة الني نصبر لهَا وَامَّا انتُم فَانْزَانَتِ كَا يُخَارِونَ وَمِيكُولِ لِللَّاتِ الخافه والعَقَدُ فلتكن رنيتكن مُكَدُكِ السُّرا الرينَدِ اللاسة بدوايت الشع وعلى لذعب ولباس للنياك لفاخي بُلِيَرَيْنِ بِزِينِدَ الْانسَانَ الزِّنيَّة الْمُنسَّد اللَّي تَكُوك بالعُلِ لِمُعَالِمُ النِّينَةُ النَّى لَا بُلِّي النَّهُ مَا يَكُونَ بَا لَنْفُسَّنَّ الخاشعة الزيند التي هي عند الله على عابة الكاك وهكذي كن عَديًّا النسَّاء الطَّاهُ إِنَّ اللَّوَانِ مَوْكِلْتُ على لله كان زيتهن المضوع الأزواجه في حتل ساته فأنها كانت تطيع الراهم والدعوه لهائتدا وائتن فبناتها بالأعال الصالحة اد الإروعكي في تحيف وانم اتهاالتكال واسكنواسهن فكذى العقل والمشكرهن الأرآء الصفيف والروث الانفريق معكرالخياه الزاعد لكيلا تنعواني صلواتلا والكال ان تلانوامتوائية من من المناي المنايع بنين للاهوة رحامتواضعين الانتساباؤا اعلاعن فتريشي دلاشتيمه ستيمة بلولاي ولك بارداعلى يفادر كأعُلُوا الله لهُ لَا دُعَيْمَ الرَّبُو الرُّكُ الرَّكُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِيلِيلُولُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

الأرابم بكل كانه الاالضالئ الترفقين مم فتسط كوالنطفله العُلاَظ فَأَنْ مَعُدَالله لهولا والدِّن مِن اجْلُهُ وَأَمَّا لَصَّالِحُ بحتماؤك المشقات الفي تصيبهم طالنا فان كان انسا يصيبكرا لمتقدمن احل حطايا رنتصرون فائ جوالر لكَنْ أَوْ اصْنَعَمَ الْحَسَّنَات وَشُقَتَ عَلِيلًا وصَابِعٌ حَسِيْدٍ تتونع كليلا النعدين الله فانكر لهذا دعية والمتيف ايسًا قدمًا - بدلنًا وابقى لنا مُنَّا لالله نتبُع الزَّخطاة دُا ڪالذي لريات حَطيَّة وَلِينَهُ رَبِينَ فَيَدَغُدُو اَكَ الذي كان سُتُتُ ولايتنت اصيف علم سَهدد بالغَسَبُ لكنه دنع القضاالي الذك يعنى العدل هورنغ خطاأانا بجشف على المُلت كيما نيا الزاد كما فدمتنا بالخطية و ذُاكالذي بُحُرِاحًا مَدُ شُغُمْ مُ لانكُرُ لَيْتُمُ صُالِينَ كَا لَعْتُمُ فرجعتم الان الرائط علمتعاهد لننؤيت لاالفصال الابرومكنك انتن أيتها النئا فاحمعت لازوامك ليكون الذن لريط يعرا الكلة من اعلان تعلف النشأ يُرْعُىٰ مُ بِعُيرِ كُلْحُ إِذِ ابْصُرُوا دُلَا قِلْوَبُكِنَ وَتِقْلِيكِنَ

فبشرها اوليك الين تُدكا فواعَصاه زمانًا للمَاكذَ امهال الله اتَّامُ ﴿ فِي اتَّا مِنْ خُ الذِي عَلَ لِنُ لِكَالِدِي بدخلق نعكرت يؤعدته غات النشاجوا من المآء منحن للآن عَلِي إلى الشبديّة لَمنا بالمعَدُوتُ ليس بغت الماتين الوشو الكانستعل لنت الصَّالَحَهُ وَالْاعِمُولِ فَاللَّهُ وَلِيَّا مَدَّ يَوْجُ النَّهِ الذي هوكما لِن عُن عَن اللهُ صُعْد الله المَّا الْعُفَعْتُ له اللاكك والمتلطون والتوات النصال الخايرة أدُاكان المتيم قُداً صُيْبُ بُدُلِنَا فِي جَسَنَهُ فانتمان الله والدين مات بالجشدمة دكت عن الخطايا الكيا النحيا جَهَمًا وعايد المناسطة المناس حَسَّنَ لَهُ يَكْنِيكُمُ الْفُلْفُ مِنَ الْرُمَانُ الْدِيعُلَمْ فيدبهوك لنغوب الأن يتعون في المجاسّا ف والنها وَالسِّكُمُ اللَّهُ كُلِّينَ وَالرَّرُوالغُنَا وَ الدَّحِكَاتِيُّ ويجاسًات كثيم ن عبادة الأرانة ومؤراالان

انعيا فيعتل ن يرك إيَّامًا صَالحَهُ مليكُمْ عَالَتَانهُ عَن الفُرُوبِيتُك شَغَيْر دِن أن يَتِكُلّ الغُدُرُوليعُ كُ صُلِكًا وُلِيَبِ السِّلامُ وُلِيتُع مِنْ طَلْبُهُ الْأَنْ عَينَ البُ الى لابرُ ارْوَادْ نيدين صيّان لدُّعَايِمْ فَامَّا وَعِيْهِ النُّ فَكُونُ عُنْ مِنْ يَعِلَ السَّمَاتِ +مِنْ دُا الزَّلْ نَعْعَلَ بَكُمْ شُرُّا الْأَالْتُمْ تَغُايِرَمَ عَلَى لَحُتُمَّاتُ وَأَنْ صَبِرَمُ مِن اَجُلُ لِمُرْفِطُوبُا لَا فَلَا يُخَافِوا أَوْا هُوَفِرُ رُولًا يَضُطِّرُوا مِنْ مَدْسُوا الرب المنهم في علوبلا ولا واستعدى في كَلْحِينَ لَخَاوَيةُ بِن يُعَايُلُمُ عَنَا لَكُلَّمْ مِن الْحَلَّافَةُ الذي فيكر ولكن خاطبق بغاية النانى فذلك اصلخ للرالتخذا القور الذن ستولون على الشروالين ظارت تعلبُ لِالصَّالِحِ المَيْحِ فَانَ كَانتَ مَثَرُةُ السَّاكَ تَصَابُوا و نَعُيلُا أَوْ أَعْلَمُ الصَّالَحُاتُ افْضَلَ مَا وَالْفَرْ والمتيم فعدا مسعن والمن والماس المرافظالانا اصيك لناربد للافقة ليعتربنا الاستامات الحشد وعَاسُ بِالْوَحْ وَانْطلق الْالْارُا وَالْيُ الْتَعْبِسَةِ

فطؤا الإن التنكه والمخدوا لتق وروع السخاعللا + الأنصاك كالناتل والكاللق والكالفا عَلَى الشر ولأكالمتعاطى لأعوالغيب وأذكان اغايصاب مُن المُل من المُل المنتم الله المنتم من المل المن المل المن المل المناسبة الزمان الذي بنكافيد التضامن بيك الله وانكان بَعُ مِنَا وَمُكِينَ تَكُونِ احْقِ الدِّن لِيطِيعُوا الْجَيْلُ الله كأنكاد الناطفا بالكنفيل فالكافر والخاطي إن يعبد \* لهَذَا فَلَيْنَ مَوْدُ وَ الدِّن بِصَابُون مِنْزُحُ اللهُ نَعُوسُكُمْ بالأعال الشاكد للخالق لشادق النصل لشادس امَّا النَّا يُرْالُمُ مِنْ فَانْ الْمُلْكُلِيمُ أَزَا الْفَيْرِ صَاحْبُهُمْ الشاهد لالارالمية والشرال في التستحد التي مُزْمَعُدُ بِالظَهُورُ الْعِولِ الْعِيدُ إِنَّهُ الَّي دُفعَ الَّهِ لا وتعالمن وها بنات الله لابالخان تكن المستر وبالوخ المنت النتك تشلعه كاكارا لوافية بُلُوْنُوا عَنْ صَالْحُهُ الرُّعِيدُ فَكُمُ الدَّاطُهُ رُسِينَ الرعاة تأخذون منه تآج التتحكة الذي لايضيل

تؤرينه بتغيون سنة ويغترون على اذا لاؤلالا تناكونه فيتلك الانورا لأولي ولانباشروتها اؤليك التن يكلنوك ان يَافِيوُ إِذَ لِكَ الذَكِوعَتُ مُلَان بَدِين الْكُمِيا وَالْاَمُواتُ الناجل فلاكثر المؤن الهم تطانؤن كالاحيا المشد وَعِيُونَ كُنْ السِّمَالَةُ عِ اللَّهِ اللَّهِ مَكُلِّلِتُ انْ قُدا فَتَرَتُّ فِنْ الْمُلْفُلُوا عَمْلُوا وَآنُطُوا وَتَطَهِّرُوا فِي الصَّالُواتِ وَقِبُلُكَ إِنَّى لِلْكُ لَا مُورَهُ صَارَقُد نَفُ مَا لَهُ مُعَالِّكُ الْمُعَمُّ لَا لَا عَمْعُ لَا أنَّ المؤرِّهُ نَغُطُحُ فَ الْمُطَايُا \* حَبُوا الزَّيَّا لِعَبُرِيَّهُمْ وَكُلُونَانُ مِنْ لَا مُعَمَّلُ لُوفِيهُ النَّى اعْطِهُ الرَّالِلَّهُ وَ فليغدم بها بمضكر بعشا كالمتهارمه الامناعل عمه الله وكلون سكم ولمت لم عدل الله وكل ن يحت م جسير الألحاف فالما تن اعتلي فقولة واخلا الشبيئوع الميترة ذاك الذي لذ التنكدو الفري والكلامد الخمالدًا فن أين القاالاحتالانعبو إن البلايا الني تعشير كان ذلك في في كان المنها عن المروج بد وكالتاف كالمتنف مصابعة ملنفرج الآن يماننكرج الطاعند طهور على وانعترتم الم المسترج

عليد خاعة المؤمن بائم يتوع المنيم رَبُنا وَالنَّهُ اللَّهِ المُن اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلِمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُولِ

+ وُلِدَلَكُ المُ الهُمَا الشِّمَا الْمُضَعُو اللَّمُ الْحُ وَلِيَحْمُعُ كُلَّنَّا بعضنا لبعض فان ألله يضادد المستكرين وتعطى المتواضعين النعمه كاعتصوا كث يدالله العريزة لمنعكر في زُمَان الانتعادُ وَالتواجْنِع مُرْدِر عَلَيْدُمِن احُلِ اللهُ هَوُ المُهُمَّ بِلُونَطِهُ رَوْ وَاسْهُ رَا فَانَّ الْتَيْطَاك حض كرفيقشا ورزكا الآنديلمش بن يقلعه وعافان أدِانمُ مُعَتَّصُون الأَمَانُ وكُونوامُستَمَعَيْن اللهُ الله الألارتصيب شايراخؤ تكرالذن في هذا العالونات الله النعمة للها والكالذي دُعَاتًا الحِيف الرّايم بيتخوالمتية موالنك سويت اذامرناعله الافعاع المؤوربيتم فالنبت على الانصال بداك مُنْ اللِّكُ عُلَيْدَ عُلُوانشُ الْمُعْ الْمُن بُولِينَ الْكُلِّمْ اطلك المروان نعد الشخقي عاانة علت متيمون الكنشد المنتخب التي كالماؤن م يشار عليلا والني وتن مليه بعض على بض الود الهاكم

يط إلى الما تيد التالفة بن اجله ذا يا اخونى احصوا من الانكوب دعُونَكُرِيشَتَنُّنِ الْاعَالِ الصَّالْحُدُ وَصَعُونَكُمْ فَانْكُواذًا 16 فقلم هكذي لرندنبؤ البلا وتعطون شعة المنط الى الحيّاه الذائية وملكوت يخلصنا ينوع المتي النصل الناني من اجلة لك لتئة شل الأم يُصله جن الحكاركر بهنية المصائا معاائل معتصون الحق الخاض ولكني ارئ أن الواصف كأن أدنت في هذا المتكل الماقوم بالتذرح وأف مستيقن الذرالي فالمتكن عُد حَضْ كَااعْتُلِي لِنُنَابِتُوعِ المَيْعِ فَاحْصُوا الفِكَا ان تلون عندر منه الرصايا في كرون وان تلونو بعد حروجي لها داكون ولاناما اسعنا استال اللكانتند فغرفنا لربها منى دُننا يتوع المتيع ويحيده وللى تخاليم ناعظنه الناتبل الكرات والخدين الله الاك والصَّمَّة الذي أناه عُلَوًّا عَدُ ورنعدينو الهذاابى الحبب الذي بوشررت معن تمعنا فلاالعوب أناجا بن التامية في الطُولِ لمتَدِّرَة وعُندُنا بيان وَلَكَ النَّالِينَ الْمُعَالِن كُلَّم

يمرالله الخالختي رشالة بطرتل لنائد مكلانه تعفظنا المنت الفصل لأول مِن مَعَانَ الصَّفَاعَبُدورَ يُولَينُوعِ المَيْحَ الِي النَّ هُمُ مشاففك لنافى كرامة الأيان الذى تندخست لفاعق الامناويخلصنا بئوع المنيؤ النعدوالفلام يكاتر غندكو بغلمالله أبؤرتنا بتوع المتيؤ الذي بتؤة الاهيتة وَهُ لِنَا كُلُ مِي رُود كِ الْيَالِي الْمُوالْنَتُونُ وَالْكُ الذي دُعَانًا الى يحد ورضوانه الذي من الملها وهث لنا المواعيد الغنطام لتلونوا شركا للطبع الالفئ وكونا عاريينهن الشهوع الباليدالعالمية تضملني ومكا الحرص لتصيبوا باعائد الرصوان وبالنصوان على ورا لعبلم نتكا والنك مبراوا لفريقوي والتوكي اللهن وبحثة اللهن المؤدة للان موكاء اذاكا والك وكثروا نكلم تعفلونا فأركت إن وليلا تلانوا غير ممرن ي مِرْنِهُ رَبُّنَا يِتُوكِ النَّيْمِ لِلنَّ كُلِّن السَّرَعُنكُ هُانِ الصَّايًّا فَانْدُاعُامِعُضُ وَغَانِلُونَ تَطَهِّيرِضُطَّاكًا ٥

المُلاكُ وَعُلَالُهُ اللَّهِ اللَّ لتَا رَجِعِ مُلْدُهُ عُنِ الْكُورِ التَّي لِاشْبُعِ الْمُقَلِلُ الْمُحِثَّنُ حَلَصَهُ انْاكَانِ بِالْمُنْظِرُوالِمُعِ لَكِ لِبَارِشِاكِنَانِهُمْ وكانت منت البالى تعدب يوماليوم عاشاهدي الاعال المنويد مقدعلنا ان الرب يخلص الانتها مِن الحِن وَالْجُارِجُ وَيَعَنَظ الطَّلِهِ فِي الْعُذَاء الْيُعَمُّ النين العصل البود عاصد الأوليك النين يتبعون اتًا رسَّهُ فِي الْمُحُرِّدُ مِنْ الْمُونِ عُن ذَوَاتِ الرَّيْ وَهُمُ هُولُهُ مُبْتَلِطُون لِانها بُون إِن سِنَوْا عَلَى لَحُدا لِلْكُفِّف حَيِدً الملايكة الذِّين مُ ارْبَع مَهُم فِي الشَّدُعُ وَالتَوْعِ وَلا جِيرُون عَلِين جُلِبُوا عَلَيْهُمُ وَصَيَّمَ الْاَنْتَرَكِيبُ مَهُولادًكُ إِلَهَامِ الْخُرِينَ الْتُكَطِيْعَتْ وَوَلَاتِ الْهُلِكُمُ والبوارونين مهلاتهم عالابعاون ويعلكون ولهم في هلكهم احوالام وليتدون بروالطعسام لهُمُ نعيمًا وُيتَرِيون بالدُنسُ وُالعِينِ وَيَعِينُون فِي ودُّهُ وَعِيونَهُ مُلَقَ نَفَا قُلْ فَصَلَّا يَا لِانْتَعْلَ وَخَيْدُونَ وَدُهُ مُلَفَّ هِ النَّمِ الْفَيْنَ النِينَ مُمَا فَيْنِ مُعَمِّدُونَ وَمَادُيهُم مُلَفَّ هِ النَّمِ الْفَيْنِ النِينَ النَّيْنِ النِينَ مُمَا عَيْنِ مُعْمَدُونَ وَمَادُيهُم مُلَفً هِ

الأنبئيا فاؤانطلم جيلادنصتم لأكان كالمتراه المندر في المفضِّع المُظارِّ اليهان ينطهُ دِلنَّا النهارُ ويَشْرَق الكوُب المفئية تلزير المصل النالث اعلوا فعاا تلاات تُحَلِّبُونِي كِنَا بِلِينَ ارْبِلهُ انِهُما وُمَا جُإِلَّاتِ مُندَفِط بوورن مستية البئركان روح المدس سبيها تعم عُنْدِالْسُمُ طَهَرُون مَكْلَوْ الْوَقْدُكُانِ النَّالِي الْعُبُ البيكا كذبدكا اندئيكون سلااسامعلون كذابوك و اوليك مُ الدِّن سَيدُ خاون الي الله عَلَا يُن و مَلْمِن وُكِ بالتيدالذي اختراه ببترة ويخلبون علىنتهم ملكة سريعة وقوم كنير بلتمون كالمتهم ونفتري بالملهم على المنافظة المنتجم السُّنتية بحعل المنتارة تحان اليك الذن دينونتهم مندالقديم لاسطل وترو الم يُبارِّ فَانْكَانِهُ السُّهُ لِرُعَيْبِ عَنَ المَلْالِكُمُ الدِّينَ احْطُولُهُ لحَنَ التَّلَهُم فِي وَاللَّهُ لِللَّهُ وَالزَّمُهُ رِيْلِيحُمُ مَلَّ الْعُذَاب الِتُصَا الرَيْجِ العَالِوالأَوْلُ لَكَ مَعَلَ نَهُا نَابِينَ حَلْصَةُ لِهَادِن مُنَادِيًا بِالْبِعِينِ الطَّوْنِانِ عَلِي الْعَوْر النِّن كَشُولُ وَرُسِّرِ عَلَى مُرسَدة شُدُوم وَعَامُورًا وَمَنْيَ مَا لَحَيُّف

الاشاالأطهارة وثيا ومصيّد رَّبُهَا وعَلَيْهُ التيارمانا عزالخ الغااغاوا تداك وأندنيي نى أخ الزمان المتهذا قورت من ويعاون بهوات لْمُؤْمِّدُونِ مِنْ لِوْنِ اللَّهِ مَا دُجَيَّةً وَادْ قَدْتُونِي المؤنا فان تحافئ باق كاكان منداؤل الخليف أويتغا فاؤن عن هَن المؤان التَموات كن في العُديم والاصب الآبوالآ وفامت بكلة الله وبع غرق لعالر مهاك والماالان فالتموات والانف ماك الكاريخ فيند كمنع ظدالى يم التِن وملكة التورالكافِن فهل الادرالالغنكالأنغفاؤا عندايها الاحتاان يوسا والملي عندالت كالف سندة والت شيد لافع واحد المُسْ بِينَاطِ النِّ ينْعَادُهُ كَا يُظِنِّ قَعُ الْدُيْسَاطًا الكنَّهُ يَهِلَكُمُ لانَهُ كانِهُ وَكَانَ يَهَالُ احْدُ الْحِسْعِ التويد عَلَيْ النَّانِ وَيُمَا لَيْنِهِ رَبُّنَا كُنُالِكُمْ الميوز الذي يتغرك فيه التموات مبترعة والعوران المخاط لامتراق والاضعيم كالسكاس الخلاق عقت

وعبدة وم بنون اللعنه لام تري الطابق المنعَيم وضافا فتبعواظيق بلعام ان فاعور دكاك النكاعب الخسمة الأثم فكانت الخالف الحرشا أثلث كفدة وتكله بصوت انشان وينعت مَهَالة البين مَهُولاء مُ العَيْن النَّاقصة مِن المآمُ وَالصَابِد التَّيْسُوَّةَ هَا الْعُاحُدُ الذِي كَالْ لَطَلَهُ عُفُوطُ لَهُمُ اللَّهُ لَابَدُ وَ أَلَى اللَّمُ مِثْكَانِ الكَايرُ وَالباطِل والشرو ويخبثون والجراش فمفق الجتدالانشة التكفرم النن قلنا لأما ينحون ويتع لبوى في الصلالة الدن وعدوا بالعتق وم شعته و اللهوات الان على الطاع شيًا مَهُومِتُعَبُدلَةُ وَتُدكَا نُواجُوا بِنُ مُواتِصَ لَعَا لَا مع فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَادِوا اللَّهُ النَّالِيمُ النَّا الطَّوَحِيمُ وتعتدوا لها مطاحة احتم شرابن اؤلتم ولفدكا نعيرا لَهُمُ اللَّهِ وَوْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ الللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّا الللَّهِ الللَّهِ خلافة عن الوصيِّد الطَّاعِ والتي دُفعت اللهم المُما لَشَالِهِ الصَّادُ تَمَالُفًا لِلهُ الْمُ كَالْكُلِّلَ لَذَي عَادُ الْيَمَدُ وَكَالْخَارَانِ ونمي الحالت فالحا ف ف الما من الما من المناسرة الما المناسرة الما المناسرة الما المناسرة المن الرسَّالة النائدُ الني كُذبَت الدّراني ها الله عنو التركم بها لنذكروا الرصية القائم الصادقة وان سنكروا افاويل

و الله الرَّدُونُ الَّهِ مِي السكالة الأوليت ركايل كفئا ابن دَبري المكر شفاعة بعناانين والفصل لأولب تبقدم بدلك الذي ليزك ندا الابتدا والتالق عناه وكالتالذي مَا عَنْ عَنْ مَا عَنْ مُنا وَلَا اللَّهِ عَالِمَا وَمُلْتُمَّةُ إِيْرَنِيا مِن الْمُلْكُلَّةُ الْمُيَّاءُ أَنَّ الْمِيَّاءُ النَّسَعُلْنَاءُ فَا يُصِّرُاهُا رَثِنَا مُدَّاهُا مُعَنَى بَتُكُرِكِ المِيَاهِ الدَّائِمَةُ التَّى اللَّهُ عَند اللَّهِ وَالتَّمَا لَكُ اللَّهُ النَّي رَامُا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وستعناها واخبرا كربها ليدون لاشركدستنا فأشا خركة نالحُنُ وَانْهَا مُعَ الْحِدِي مُعِ الْهُ يَتُوعِ المستج فاناكتبنالا بهذا اللؤن وكنابر كالملا وهنوف التَركِ لَيُ يَعْمَا مُامِنْدُ سُدُر كِلَاقُ اللَّهُ وَلِيكِ مِيدِ ظُلِهُ وَا نُحُنُ قُلْنَا انْ لِنَا شُرَكِمِ مَهُ مَثَلِكُنَّا فِي الظلة فاناكذبه ولير فكرا لمن وأن عن تلكا في النوب كالمؤنؤ وفان لنا شركه بعضنا مع بعفع ودم ابنه يعوع يدكينا مِن مُطايًا نَا فَانْ فَنَ قُلْنَا لَا مُطيَّهُ

فاذا بطلت هنككما فاجتهرواان تلانوا يتلت طاهر تَمْرَجُون عِنْ بِعُمْ اللَّهُ الذي فِيدَ مَنْ طَلِ الْمُثَى لِي وَتَحَارُفُ وُا الارِن عَتَرَق وَنَعُلُ وَتَوْعَلُ عَوَات عُدْدَهُ وَانْ الْمُدلُ بحث ما وعد المتكن المارين الم فالم له الماك إذ التَّم تَرَجُون هَذَا فَاحْجُواان يُلون هُضُور لَوْنامهُ الأ مُنِسُّ ولاعيَبُ لكن بتُلكمُ للكؤن المها ل الشلكر يؤنيث الخلام كاان المبي وليولف كالماعظين الملائف كنبك ليكركا كتنت فالرئيا المكلفا بخبر فرون منوالانور وُمْيِنِهَا مُنْلِ الْكُلِّمُ عُسُولِ لَهُمْ عُنْدَا وُلِيكُ الْإِنْ لَيْتُواْعِلَاءً وكادوى عَصَهُ وبيتُ دون شايرالكَتَ فاتَالتُم إيهكا الكمنا فأقدع فتموعة رئما فاحفطوك الان ولاتشكاف فخ كالانبع في الصلالة فترعوان اعتصام الكن تقود بالنع مؤالقه الذكارينا وتحلّصنا ينوع المني واله الإنب الذي لذ التتكم الان والي الأنب المست مُلتُ سَالَة بُطِسُ لِنَانِيهُ وَالشَّكِيلِيهُ وَالْمُا مُرَّدُهُ

المتى قَدَيْدًا يُنْدُنْ زَعَم انْهُ فِي النُورِ وَسِعَصْ لَخَاهُ فَانْهُ بعدي الطلة فامّا الديك اخاة فاند السفالغور لائك نية وامّا الدي سَعُضَهُ هَا وَ فَانَّهُ مَا مَ فِي الطّلَهُ وَ فِي النَّظَالَ مِسْلَكُ وَكَارِدِي إِن يَسْلُكُ لِمِن اجُلَّكُ النَّظَلَ النَّظَلَ النَّظَلَ النَّظَلَ مَنْ عَنْ مَا يُمَا إِلَيْهِا إِلَيْهُا إِلِمَا وَمُعَالِمُونُ بِاللَّهُ فَكُ غنرت للرخطا الرس اجل تمه الدب ليكم اتها الالالاكرنىعرفة الارافنية التراتف المناه المناح المنط المنطقة المناه ال الاندونعة الاعتشالات كشا الدابها الاندف عَفِيمُ الذي الْيُولَ فَمَا لَا تُمَا الْمُنْكِ اللَّهُ النَّيَانُ مِن اجْلُونُمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ المُعْلِمُ و لا يُعْبِرُ العَالِرُولا شِياعًا فِيهُ فَانَ ﴿ لَكَ الدَّيْ الْكَ الدَّيْ الْكَ الدَّيْ الْكَ الدَّيْ العارليم فيدود الله لان كما بالعادا عاهو شهوق المتدويه فقالعن وفالعا أوفي فالبيئ ن الأب المناالفا اروالها ريفي متملى الشهجة فالما الذي يعل

لنا فاغانضل فنؤيتنا وليس نيئاهي وان تحل عَدُّونا عَطَايًا زَاهُ نَهُو مُؤِينَ بَرَمَكُ بِأَنْ يَعْفُرِلُنَا حُطَايًا نُكُاهُ ويطَهِّرِنا بن جين الأثامة فامَّا ان مُلْنَا آبَا لِيعْسُطُ فأتا بحملة كذاتا فكلتذ لتت فناايها الانك بقد لتبت المركم لا يخطؤا فان اعطا احدر فلنا شفيع عندالا يتوج المتيخ المارد فوالغندان بدل حطايا نا وليش بدلنا عن فقط الكن بدك العالم كالمونا فانتلما فاقدع فنا واذائح منظنا فَصَا يُاذَ فَامَّا مِن قَالَ اللَّهِ الْمُ الْمُؤَمُّونُ عِفْط فَا يَا هُ فالذكادب فلسنعه شصرة واماالدي يحنظكانة معهدا تتكام لعبدالله وبهذا نعالم اتافيد وذاك الزيقول تدكاب سديجت عليه الأيناف يتريد الغصّل الثاني بالعبّاى لسّن المتاليك بعقد جديد بالمقدا لعُديمُ وَلَا الذي كَانِ الْمُرْمَدِي اللهِ المُلْمِدِينَا وَانْ المُعَمِدُ الفديم موالذي شعتم فانا النب للدائشا بعهد صديد هُوَاوَلِي مُنافِعُن وَلِيهِ أَنْ الْفَلْمُ ذَرِّمُتُ وَنُورِ

مُنهُ سَقَّى نِيهُ وُلَّتُمْ مُحَمًّا خِيهِ اللَّهِ يَعْلِيهُ إِحْدِيهُ فِيا أَثِياً لكن مؤهبته فيقلل ذلك وفي صادقه لاكذب فيكاف فَعِينَتِ مَا عَلِمْ فَا تَنْتُولُ فَالْآنِ اتِهَا الْبِنُونِ فَاثْنِتُوا فيه كيمًا إذا طَهُرْ بَلْوْكَ لَنَا عَنْكُ وَصَدِبَتَ يُطُ وَلا غُرُيُ لديد عند جيَّه واداكنم قدعلم انه بالرمكل سعل Th البرفامني ولؤدمنه انطرال عيمة الابلث 10 المُذَا عُطَانًا اللهُ مَعْنُونُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ليس يع فَمنا العالولاته النصالا يع فِه المصل الزابها يتها الامتاني الان الناالله ولريك بتبي لنًا مَادًا نِصُيِّرِفِي نَعْلَم انْهُ ادانتِين لنَا وَانْ الْكُون شَبْهُ وَكُلْنَا سُولُا عَلَى الْمُوعَلِيدُ وَكُلْ فِيلَهِ هُذَا الرَّجَا مُلِيِّطُهُ رِنْتُهُ كَالَّهُ ظَاهِنَّ وَكُلِّي يُعِلِّكُ لَكُمَّةً مَهُوبِعُلْ لَا إِنَّ الْمُناولِانَ الْمُطَيِّدُ فِي لِامْ وَعُدِّعْلِمُ ان ذلك الذي طَهُ وليتَحْلَخُطَا يُانَا أَرْتَكُنْ مِنْ مُطَيّعُ وكل من يشبت منه فائدُ لا يخطئ وكل ن يخطي فائدُ ليبعثُ

مشرة إلله فاندبيني الى الأبدا ايها الشبياب هنوالشاعه هِلْخِلْلُوانُ وَكَالْمُعُمُّ اللَّهُ يُجِلِلْتُمِالكُوْاجُ فَالْان فَدُهُ أَنْ مِنْ يُعُونُ لَيْمُ وَنَ كَيْنَا إِذِنْ مِن مَبْ لَكُ هُلَانِعُلَانَهُ إِذَا لِزُمَانُ مِثَنَا حُهُوالِكُهُمُ لِيَكُونُوا منَّا الانهُ أَوْكَا نُوْاسِنًا أَدْن السُّمَةُ المعَّنَا وُلِكَ لِيعَافَ أنهم كلفه لريك نؤامتناه فانتم نسكرمت دبن القدين فتوقون كالتباليلااللاتوون التي لإندو عُارِيون وَكُمُ الْمُؤْمِنُ اللَّاثُ مَانَهُ لِيمَ مِن الْحُجْ مِن فِي الكذاب الاذك الذي يكفروكفول الذيتوع ليترج المنع فدالى فوالمتيز اكذابي كانكنوالاب مهد كافرا للبن وكل من كمقد واللبن فليش هو عومتنا بالأب وُلِمُ الْعُتَرُفِ الْمُنْ فَانَدُ يَعْتُرُفِ الْمُلِّهِ نِشَا \* وَانتُمْ مُلَّا معمر فانقا فلينبت فكافائه الاست فيلا ماعمتم لمن مَنْ الْحِفْالْلِلْمُ الشَّالْسُدُونِ فِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَالْمِعَادُ الذى وعد نابه مؤلكياه الذاعد وكنت لكربه طاب اجَلَا وُلِيك الدِّن نَصْلُونَهُ وَاتَّا انتُهَا لَيْحَدُ الْيُ تِبَلَّمُومًا

سَاعَة الْمُوْدَالِمُ اللَّهُ الدُّالِيَةُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا Th الزك شَام نفسَّهُ بَدُلْنًا مِن هُاهُنَا ينبَغَى لَنَا اتْ تعكران يُستنا بعُلِكُ فُوتنا وَفِي كَان لُهُ فَي هُنَا الْهُالِمِ مَا لُ وَرَاكُ اخَاهُ كُتُاكًا كُنُسُ رَحِيتُهُ عُندُ مُكِف يكنان تلان محتدالة الشعبد الفصالكاتن التها الأنبالاتاؤن مؤدتنا بعضنا لبعض كلاتا بالكشان مقيط بالمالغل فالمقدق مبهدا نعلم ائامِن الحَيُّ وَاتَّا بِالْحَيْدُ لِلْ فَدَيْدَ الْمُؤْنِ حَقْدُنَا مَا نَعُلَهُ مِعَلَى مُنَا فَاتَ اللَّهِ اعْظَمِنْ قَلْوُيْنًا وُهِوُعَالَم مُحَانِينًا وَالْمُنَاقِ الْمُلِكِمْنَا مَالُونِنَا فَلَيْنَا فَلَكِينًا فَلَكِينًا فَلَكِينًا فَلَكِ وَصِهِ عُنْدَاللهُ وَكُلِ فَي نِتَالَهُ زَا خُذِمِنَهُ وِذِلِكُ أَنَّا عفظ مضائاة وسك ل تدامد مايرصد فاشا فَصِيَّتَهُ مُهِ هَذِهِ اللَّهُ نَصُ مِا بِنَدُيتُوعِ الْمَيْمُ وَإِنَّ نود مَضَنا تعضًا كالعُصَانَا وَالدى يعَلَ فَعَالَاه فَذَا كُنَّابِ فِيهُ وَمُوانِضًا نَابِ يَنْ ذَلَكُ فَإَمَّا

ولريغ فغوايتها الأسالا يصلنا اعدفات ذك الذي بعلالثرفائذ بأوفات الذي بعلالا طيندفات ومت المنيطان وناجل والمنطان مندالتدم اخطاع للك استعلن يؤوان الله ليسطل اعال الشطاك فكلن والدمن الشفلان على الخطية من اجلات زرعه الت فية ولايستطنعان عطى لاندمولودن الله فيهذ ستبي إنكاالله من الما الشيطان كا مِن الْأَيْمُ اللَّهِ فِلْمِينُ هُونِ اللَّهُ وَهُدَيْنَ كُلِّينَ لَا يَتُ اخاة وذاك ان الويند التي تعتموها اؤلاه الناود بعضا بعضا ولاشك فتائين الذي كان بن النتر نعتله فا والمائة عَلَهُ مَنْ المُل الله عَلَهُ مَنْ المُل الله الله كانت خبيئة واعال اخيه كانت العابؤا ايها اللاعور الاحتاال العالم بغض للوفع دعلنا نحث انًا فَدِيًا وْزِيارِنِ المُحَالِي الحَيَا وْوِدْ لَكِلَّالْحَتْ الأخوة من لاحت الماه نهوئ المؤلف المرت الق مل الم يَسِعُض اخًا ه مَهُوقًا بْلِنْغَسْ وْفُدِ عِلْمُ انْ كُلْقَابِل

35 مَهُنِهِ عِلْمُؤْدُهُ لِلْأَنَا يَنُ مُاوِدُدُ نَاالِثَةُ الْمُؤُوِّدُ نَا فَارْضَلَ ابنه غَنْدَا ثَالْمُطَايَانًا الصَّاالْالْمَتَااذُ اكَانَاهُ عَنْدًا احتنا هَكَ ذَكُ وَالرَاجِينِ عَلِينًا أَنَّ لَحَتْ بِعَضْنَا بعضا المالسفل يماعد عط وأن يئ احسنا بعضنا بعَضَّا فَانَّ اللَّهِ لَحُلْفِينًا وَعُبَدَّمَهُ تَلَوْنِ فِينًا كَامُلَهُ بهنانتا الانخانية وهوانشا خلينا الانداعظانا مِن رَوْحَهُ وَيُن لَاينًا وسَهُد كَاماتُ أَلْالِهِ لِسُالِلْانِ للعالرخلاصة وكلن يعمن الأيتوع هوازات مَانَ السَّمَا لَنِهِ وَهِوْ حَالَى فِي اللَّهُ وَيَحْنُ وَعَرَوْهِمُا والمنابالمؤدة الني شديك الأثا شرد فن اتكام على لوَره فَقَدَمُ لَ فَاللَّهُ وَمَرْ كُلَّ لَهُ مَا لَكُ اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ اللَّهُ وَل تَمَمُّ المؤدة عُندنا كُمّا يلان لنا وصد عندي في بعُ الدِّي مِنْ الْمُلِلِّنَّهُ كَاكَانَ مُونِي هُنَا الْكَالْرُكُولَكَ يَنِبُغُكُنَّ نَاوُن كُولُ إِنَّ اللَّهُ لِيرُ فِي الدَّوْدَةُ كُافَةً وُلِلدَّةً وَالنَّالَةُ منفي لخا مُدالِيهُ العُ وَالْحَامَةُ وَلِهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

بعلما أتديخ لهينا من الرح الزي اعطانا البها الأه التون وانحاروخ الحروا الارواع ملى المدولك اله لابد الاسكا قُدطه رُوا في هذا العارد كنول وبَهُمّا عَكُرِف روْحٌ اللهُ ان كان ذاك الرَّحْ يعُمُّ فاك يتنوع المتيخ تلكاء الجند فلين هوين الله المن الميكم الكتاب الذي تمعمم بانذا يؤوهو الان فيالا فامَّاآنَمُ فَابِنَا مِن قَبِلَ لَهُ مُوزَو عَلَيْمَوُمُ وذَلَ اتَّ الذي فيكم اعظم أي العاار فاتاا وليك فوا لعالر ولذلك يتظمؤن بدوات العالر واهل العالمنهم يتمعون وإمَّا يَن فِن مَبْلِلْ مُن وَن يَعُرِف اللهِ فَا نَدُ يَشْرِلْنَا فِيهُولَ نعُن روع المتفروة الصلالة اينها الآحيَّا لغتُ بعضنا بعضا الاق الحبّه الناهي تبلك لله وتحل ودُور فَهُومُولُور مِن الشَّوْمُولِيمُ فِي اللهُ كُل المِيكَ وُدوُد مَلَ يَعِن اللهُ لان السُّوَّد وبَهُذا يَتَبُين لَثَا وُداشًا يُا أَنُهُ الشِّلَ ابنهُ المُصْيِدا لِي العَالِمُ الْعَيَا بِهُ •

اعظ وَهَذِهِ فِي مُهَا وَهَ السَّالَّةُ شَهِدِ عَلَى بِنَهُ وَفِي البِنِيانِي مِسْ رَوْنَ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ مُنْ الْمِنْ مُنْ الْمِنْ مُنْ الْمُنْ الْمِنْ مُنْ الْمُ نَعَدَ مَعَلَهُ كَادُكَ الْآنَهُ لِيعَنَّدُقَ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ عُهُد إلله بهاعلى نُدُو فِن كان مَمْتُكُا بالابن فَهُو النِصَّا مَسُك الحياة ون الريك بان الله من كا فليت له حياة كتبت ليكم بهنالتعلوا أفالحياه الذائد للزائم الدن أسنتم بالم إن الله والعدالذي لناعندا شعوهنا ان بيمَعْ مَنَا كُلِّانِ الدَّاذُ الانت سَلَّمُ لَا يَعْتُ مِنْ الدُّولَةِ الدَّالِةُ الدَّالِةِ الدّ وانعن عَتَهَ عَنَا انْدَيْعُ مِنَا ايْمَا لِمُالْكُالْا نَعْلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بانديكون لناجيع ماتالناة وانواى احداداه عبد التكنفطيَّه غيرمُضِه عَلَيْهِ التَّتَلَ عَلَيْتُ السَّالَ اللَّهِ ان يهَ الْمُحَيَّاةُ كُنْ أَيْ عُطَيِّدُ (وَنَ الْمُحَيَّاةُ عُلِيمًا انكات خطيّة موصد المن فليس كلاي المناه إِن النَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكُن فَكُ تلؤن مطيعة لاتف إلمات وقدعلنا الأكان كان هو مُولَوْدِ مِن الله فَاتَهُ لَا غَلَطِي الآنَ وُلَادِ تَهُ مِن الله يَعْطِي الله وَلادِ تَهُ مِن الله

و كالمن الحبَّه والمائئ فاحتالات الله احبَبنا الله المان قُال قَايِلُ لَهُ عَيْسُ السُوَهُ وَمُبْغِضَ لِأَضْدِ فَهُو كُذَا فَ لَاتَ الذي المنعت اخاه الذك قديراه كيف يتسطيع الاعتب اشألنك لأيزاه هنه فحالم فيتمالني تبلنا هامن الله عَدُ الله وال يكون الحدّ لله عَدّ الاحدد وكل من يُعُن بان يتوع هؤا لمترَج فانه مؤلؤد بناسه وكل راعب الؤالدفة وبخت لوكؤرسة وفائما نيتم اثاغت بزاينة اذا احسنا الشرعكنا بوصاياه فهنطهي الحتدلةان تعفظ مضاياه ولعنت مصاكاه أنفا للالان كان ولد بن أشيغُلبُ لِمَّا لِرُوالغُلبُدُ الْيُ بِمَا غُلكُ لَعًا لِمِنْ ايكاننا الغصل لتاءس فهاالتكفك لمغالفا وغثير «اَكُ الذي يُوْمَن بِاتْ يَتُوعِ المَيْحِهِ وَابناللهُ وَهِوُينُومَ المتبع دلك الذي حائا بالآء والنه والرخ لابالماء فعط المن الماروالفوالة وفوالذي فدبان الرؤع حَقَّ وَالنَّهُو دُنُلنَّهُ الرَّحِ وَاللَّا وَالدُّم وَهِ النَّلْفَ وُاحْنُ وَانْ مُانِتُ لَكُ فَاذَةَ الشَّرْفَ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

مراسه الخالف لخالناطق مشالة بؤخناان زرى لئائيد بركاته تتعلما ابن النصلالأوك مِن النَّا عَلَيْ الْمُعَالِقِ الْمُرْسَدُ وَالْمُنْسَمُ الدِّينِ الْمَا احْبَمَ المتن الا أنانقط بل يعين الأن يع فون الحيّ من إلا لكنّ المقيم فينا الزيموياق فنااليا المهدا لتكلم والنعه والرعدين الله الاج وبن يتوع الميمان الاعمع الصدق والمحبّد تكون عكم لغدوجت صّل مرا مل وَصُدت مِن بِنيك بِن يَتَى لِمُ الْمُن المُن تبلناها بن الاب والات اشك التها المنه الآني الراكت ليك بنصيد جديد الكن بالنصيّة التي عندنا: مِن مُنْ لَكُن بَعْتِ بِعَضْمُ الْعَصْ الْحَتِ الْحَتِ الْحَتِ انْ نَتْ يُحِينُبُ وَصَالِاللهُ مِن أَجُلِ نَهَا فِي لُوصَتِ مِن النياوصيت لابهاان كالانوات عون بحيث ما تعمم و الاؤلامن الملائد فَرَضَرَة في العارضلال ليون

حَافِظُهُ لَهُ مِن أَنَّ يَعَرَّضُهُ الشَّرُرِ وَقُدِعُلِنَا النِشَا إِنَّا كُنَّ مِنْ لِللهُ وَانَّ الْعُالِرِكِ لِمُنصُّوبِ فِي السُّمُّورُ وَتَدعُلُنَا اللَّهُ ا ان ابن السُّقد جَاء وقد اعطانًا عتولًا يُمَا نعُن الله الحقُّ ونحن أابنوك في المق بابند يتوع المنية وهُذاه والالالالة وَ وَ الْحَيَاهُ الْمُالِمِهُ اللَّهِ اللَّابِنَا الْمُفْطُولُ نَعُوسُهُ فَ عَبَّا وَمُ كُلُتُ رِشَا لَهُ يَرْتَعُنَّا الْلَهِ يُلِي لِلْوَلِي وَالنَّبِعُ لِسَرَايٌ السِّلَ ودُولِيَ اللهِ البرايط فالمستمعاري وقع الحظاوالون

مراله الرئين الرئيم خنالذين الأنيلي لأالله صلاته معنا المين الغضلالأول مِن النَّيْخِ ال عَابِيوَ مِل لِينَ الرَّكُ المُنَّاءُ بِالحَيُّ الْمِالِينَا المُّهُ المُبِيْبِ عَلَى حَالَ الْمُلْكِ الْمُرْجِ انْ مَنْ مَعْمُ مُلْزَلُكُ بعتب طبيتنك في نعتاك ولقد فرجت جدادا لح كاالينا اللهني ويشهدوا آك الفدق عسنت سعيك في الحق والأرجلي اعظم فالاان المعان اولادي يعوب فِي الْحُنَّ الْنُوالَّ إِللَّالِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا العالمَن ومَكَمْ كُ فَافعُلَ الدُريا الرَّي يَهُم وُك الن الحيدة المام عاعد الكيث والكالاعال التاحكية فيعُلهَا وَمَرْمَتُ مُا مُلَ كُلِامَّة شَ لَانْهُم المُدُوحِ وَأَوْلِيْر كاختران الام شيا فالواد علينا الخي النسكم شيا موكا لذن اعوا تا في الحقّ وقد كتبت إلى الكنيسة دعام إن ديرُطانيتُ لذي عُبّ ان يَرا أَنْ عَلِيهُمُ ليسُ يتِبُلنا مَن

الميتنفون بيتوع الميئم الذيجاه بالجشد فن كانهن هؤلاء فهو الفال المفاتفه والتيط المداع احتفظ أبانت كم التنيع ماا تُتنيتُم وعلمُم كِمَا تَا صَنوا الأَجرِ الله المُراكِل نعالف تعليل لمتيم و لا يعيم عليه دليس له اله فامًا المعُمْ على عليه المتيع فاللافالان فيد فمن جا الأواريا بكريفا المعتلمي فلاسبكف في منازلاود لانشارًا عليه فن المعلم عليه فق شَرِيْكُهُ فِي أَعَالُهُ الْمُبِيثُهُ وَمِنَا كَدِبُ لِلْكُرُكُمُوا وَاللَّهِ احب ان يكون دك بعين درملاء وافي اصكا ا دات الكر وأخكرتنعاها ليكون فضنا كائلا يتراعليك الشكتم بنو اخْتَكُ لِنَعْنِيهُ النَّعُهُ مَكُم إِنْ فِ كُلتُ رَبُّ الدِّينُ عَنَّا الأَجْمِ لِي لِنَا نَيْدُ وَالسَّكُم شذاناانت

م الله الحي الحيي ١٩٩ رشالة يهؤدا اخ بمنوك لتطندوها لتا بعد مُلاَّة تَعَطَّنَا انْ فِ الْعَصَلِ الْأَوْلِ مِن يِهُودُا عُنْديتُ عِ المَيْواني لَمَعَن الله الله المُهمالله الاع المحنوطي المنقوق بالتم يتوج المتيح التلام عليكر والرحدوا لحبته تكدلوكم أبها الاحبا احداراني بعًا يد الحرم المتعدد ان الانساليلم من الملحرك حَلَّصْنَا فَاضَطَرِنِ إِنَّ اكْتَالِيكُووْلِ سُلِكُ الْمَعْتَهِدُوْل مُعِينَ وَإِخْدُ فِي الْأِيانِ الذِي نَعَهُ الْأَطْهُا لِلدِّيَانَ الذِي نَعَهُ الْأَطْهُا لِلدِّيَانَ الألهُ عَداخَتِكُطُسُاالا مَنْ مُ التِّي كُتِبُوا فِي هَنِهِ الْتَصَيَّدُ كفزة مخولون نعجة الأمناالى الخاشة ويكفرون الملك الواخد وأنايتوع المتيخ واحت ان اذكر اوقد عَنِمُ كَانُ اللَّهُ فِي الرَّوْ اللَّوْلِ صُلْمَ تَعْبُدُنِ ا تَضَعُصْ وَيَ النَّ النَّانيَ النَّانيَ المَّالِيَ النِّنِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللاكله الين ارتحفظوا رايتهم الكوامر البهم في

شَرَايًا اللَّهُ

المجوالها يوينزون عَزيْم وكالكواك المظلية اللواق كال الطلة المتصوي وننن في وتاق الدي مُحَمَّظًا بم ان ال طلتهن بَدَ صَنْط لَقِي اللَّالِيهِ وَيُدِينَكُ عَلَى هُو الْإِلْفُونَ فَ البورا لعظيم يع النين وهي كذي النيمًا سُرف رعامورًا الذكه والتاس بن ملق ادم نعًا له ودا الت ترجاء والمذن الكواتي في مؤلها تعرضوا على ذا التّبيلك في الوف الوب ملايكته الإطها وليداين عنا النفر زنوا والتواين الناوالة ايندبا لنضا الفاؤل وتيشب \* ويبدّل ويتل المنوس على الأعال التي كفروا ينها • أ وليك ايشًا موكاء الأن يرقن الاخلار فانم يختون وعلى لكلام الصّعب لي اق الزي تتكلم نيد الكوم الخطاه اجتناد في وينصوك دوا- الله وينترون على الاجاد م مقورة ومُ المعصوب عليم الماؤمون الين يتعون فيغايل ينكللا للالمالنا خام الميتطان مفادلة والخل يه هواته وانطق العظام انواهم ويما لعول العد خُتُدَمُونَى إِرْجُدَان مِنْ طُلُبِ فَصْوُمِتُهُ لَهُ وَرُيُو الْكُنَّهُ ابتغالله المالة المالة الاحتان مذكروا العوالدي قَالَ نُحِيُّ اللهُ فَامَا هُولاً وَاللهُ بِينَةُ وَنَ مَا لا يَعْلَوْنَ فَأَمَّا قاله السل قدمًا ولل رئيا يتوع المنبع لا من مسلوا الالورالطبيعيتة فانم ينعلونها كالبهام وفيها نَعَالِوُاللَّا نَهُ سَيكون فِلْجِ الرَّانِ مَعْمَ اللَّهُ مِنْ فَعَ يبيدون الوبل فأمنانه في سبيل فاين سُلكوا ومُلاد سِعُون في شَهُواهمُ الدِنسَةُ مُهُم مولاء المفترَقون بلغام واجع احتقوا ويحادلة تورج ق معدملا الدورة النغيّانيرَنُ وَلِينَعِيمُ الْوَجِ \* فَامَّا انتم إِيهُ اللَّاهُمُ اللَّهُمُ الْمُعَالِمُ اللَّهُمُ ال هم الغض عليم الماؤمون الذن يتعون بالفش النن فَاقْمُوا عَلِي مُالْطَا مِن الْمِتَا وَتَصَلُّون بِرُوحِ الْقَدُ فَالْحَطُوا ئى شھوا تھ ونينوننون ننوشھ ريغريغرينوي كالفاك مُوْيِثُمُ إِلْمُؤْرُهُ الْكُلُهُ يُعْفُواْفُا مَعْيَعُ فَهُ رَبِنَا لِسُوعَ الني لا ماء نيك وفي طرود وبن إلياج وكا الانحارالفائد المنهم المناه الزايدة ومعضًا بمنوم وعطايًا مم النبات التي لاغرا لمتلعد بن امولها وكامواه

بيت مالك والأبن وروت التدنن الدواجد كتاك الاركتنس لذي مؤاخبا لالرئيل مند صعود رينا ينوع المتولسة ارتاكات الأبخيل فارتبله الي تا وفيلا الذي كنب اليدا الاجتلاؤلا وهلانانيا + النصك قدكتت كاااولا إناوفلا يغفي الاوراني بدئ زُينًا يتَوج المتَح ينِعَلَهُ الصَّعَلَيْهُ الْمُثَلِيمُ الزيميعُدفيدالي لشاءمِن بعُدان كان تُداوُعي الرئيل الدِّن اصطفًا في بروت العُدِين اللَّهِ الدُّين الُامُ نَنْتُدُ أَذِهِ وَيُعْمِنِ بِعَدَانِ ٱلْإِلَاتِ كُنْتُ في اربعين يوما ادكان يدُلآي لهم ويتطمن اجل مُلَات الله وياكل مُنهُ وُاوها مُ اللَّا يسرُحُوا بن سُت المعدِّن لبنت ظروًا ميعًا د الله في الدي تعقوه منى إن يرصِّنا فِيدَع الآء وانتم تصبِّعُون بروع الدين

وَعَمَّا ارْعَوْ وَاذِ كَا مُوالْعَصُومِينَ وَهُصَّا عَلَمْ مِ مَا لَا لَا الْمُ الْمُعْلَمُ وَهُ الْمُعْلَمُ وَهُ الْمُعْلَمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاتَ وَالْمَعْلَمُ وَالْمَعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَمُلْوَا مِمْ الْمُعْلِمُ وَمُلْوَا مِمْ الْمُعْلِمُ وَمُلْوا مِمْ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَمُلْوا مِمْ الْمُعْلِمُ وَمُلْمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ ولِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلْمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ والْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ

اً: (بایت جدُن المتدنعُ لِدُنا الکالکتا لِلتُون کُلغُولُ باری جَعِدُن بِکِللافِی الدِن لِن

بخى

رىيىتى ۋاندراۇس ۇنىلىنى وتۇما دىنى دېزىلۇك ئىنىتى كىل الله حُلْمًا وَسُمُعُونِ الْفِيوُ لاويَهُودُ الْحَيْ يَعْمَونِ هُولًا ؟ مُ كَا نَوْاسُعًا مُوامِّنِينَ عَلَى لَصَّلَاهُ بِنَسْمُ لِمُنْفِرُ بِنُوْم وموسريم ام ينوع ومواخوتة المنصل لناني وفي تلك الأتارونف تمعون الصَّفَا وَسَّطَ التَلامَيْدُ وَكَانَ هُالُهُ عَنْ لَا نَا مَعْ خُونَ مَا يُدُوعُتُونَ النَّا نَعَالَ إِلَّا لِيهِ الرئوا لاأفوتنا تدكان سنعلى يكللكا عالدكيتم نعًا لِرُزِعُ المُرْتُ عَلَيْنًا نَ وَأَوْدُ عَلَيْهِ وَدُا النِّهُ كُانَ دليلة الأوليك النن اختفاستوع من احل تدفيك عَفِي عَنَا وُقَدُكات لهُ مَرْعُد في هُنِهِ الْمِيدُ هُذَا الذِي اقتني لا حقالا مِن الجُح الخطيَّةُ وسَعَط عُلِيمَةُ على الإين فانتق ن ويَطهُ ووبنعت احتاب كلها وبانت هَنِهِ بعينهَا الجينم السُّاكِينِ في بيت المتمِّعُ وَهَكَذِي مُيْتَ الْكُ الْعَرُيدُ بِلْغُدُ أَهِلَ لِلْمُطْلِلُنَافُ الذي يُرجِنَهُ حَمَّل لذُم لانهُ مكتب في يتع المواهد ال دَانَ تَكُوْن حُرْبُ وَلا مِل مِنْهَا عُاكِنْ وَمَا عُدْمُدَ

ليس بعدايًام كُذين فامَّامُ بنينُما هُ مُجَمِّعينَ سَسَالِي فَقَالُوالَهُ يَاسَيدُ هُلَ فِي هُذَا الْزُمَانِ تَرُدُ الْلَكُ أَلِي وَالْرَالِي قال لهُمُ لِيسَّت مَنِه للراف تَعُرِّقُوا الاوتَات وَاللازمَاتُ الني تركها اللاب يحت مُلطا ند ولكن ادا اتبل روع النين عُلِيكِرْلْتَبُلُون مَقَّ وتكونون لي شَهُودًا في يرُوسُلِيرُو في جينع بُهؤد اثرًا لتَاسُونُ وَالِي امَّا عِلَى الْأَرِمَ \* فَلَا قَالَ هُ سَنِي اللافا ويل اذهم سينطرون اليد ضعد وقبلته تحاب مُ تَوَارِي عُن عَيْنِهُمْ مُعْيِمًا مُ مِيغَ تُريُّون مُورِينُظلَى مضد بهلان واقعان عنده بلباس بيض نعًا الالهم ا يتها الريجال الحليليون مُنا بُاللاقِيامُ السَّفَقَ سَّعُن في الماعنا يتوع النك ضعد عنكرالي الممامكني يَانِي كَا رُابِينُ مُعَدِّلًا لِمُن الْمُعَالِي الْمُنْ الْمُعْدُ الْدُن مُعَوُّا الْمُنْتِ المقدين بن بَصَل لا في جُدُل الزَّيُّوك وَهِوْ إلى حَانت يروشلم تخوبن طيق المشت فن بعدان دخلوا معدوا الى تلك العُليَّة النِّي كانوا يكونون فينها بطرس ويرضُّنا

النطق وأه رجا الأكانواسكان في بيت المعدد المتدر المتدر لله يُهوُدُ المَين عَنع اللهم الدِّن يَتْ السَّم المَّان ذلك الصَّوَّ اعْتَمَ عَتِم النَّعْتُ وَارْتِجُوا الآنَ انتَا نَا انتَانًا مَهُمُ كَانَ بِعَمْمُ وَهُمْ يَنْطَعُونَ بِلَغُنَا مَمُ وَكَا نُوَامِبُهُوتِينَ سُعَبِّبِينَ ادِيعُول عَدمُ لِصَاحِبُهُ مُولاءِ الزِّن الرِّي الرِّي الرِّي الرِّي الرِّي الرِّي الر كلَهُمُ السِّلَامُامُ جَلِيْلِيونَ مَكِيفٍ يَعَمِّمُ السَّانِي انعان لتاند الذي فيد ولدنا الداء وماميون والانيو والذن سيكنون بن النهر في يَهُود وتما دوقين مِن بلاد مُونِعُطِين وبلاد اسْيا مِن الدورُ عَيد وقَفَوليد من مصن الدولونيد الربدين المنوان والدن مَدْمُوامِن رؤميد يهود ودُعلا والدُّن من مُرطِين وَالرَّبُ هُا يَنُ سَمُعُهُمُ وَمُ نِيطِعَوُنِ السَّنَتِكَ الْمَا عَنُ اعَاجِيْكِ سَهُ وَكَانُوايَنِعَ بُون كُلَّهُم وَسُهُمَون فَ يَوُلِيهُ مِنْ الْعُصْ الْمُعْدَالِ الْمُدُولِ الْحُرُولُ وَالْمِنْ الْوَالْمِنْ الْمُدَولِ الْحُرُولُ وَالْمُنْدُولُ . بُمُ ادينَولون هولاء شريوا عُلانة وسلاوا و وبعد ذاك وتن يمعون الصَّعَامُ الأحد عَثْراً لَا عُنْ فَعُمْ

أخه فينبغل ذن لواحد من مولاهِ الرَّجال الرِّن كانوامعنا في كل هذا الزمان الذي فيد دخل مصرح علينًا سيد ت يتوع الزرابتداب صبغة يعضا الياليوم الدكعفد فيه مِن عَندُ اللَّ لَيْمَا ان يُؤن مُومِعَنا كُا هُواتِياسَةً فَاقُامُوا النَّيْنُ يُوسِّمُ لَذِي يُرغِي مِرْسُيًا الذي يتما يسطش ومنياس فالصلاا وقالوا الشابقا الب الظَّلَعْ عَلَى الْحُدِ الْجِيْعُ اظْهُ والواحْدالذي عَنَانَ مِن هُدَين كُلِمُهُ اللهِ يَبَلِهُ وَتَعَد الْمُدُولُ وَالرَّسَالَةُ اللَّي نتجيءنها يهؤوا الينطلق فوالى بلاه وفالتو الترع فصُعْدَتْ لِمُنَّا مِنْ فَاحْصَى مُع الْحُوَارِيْنِ الْانْيُ عَتْ دُ النصل لفالث فلتا تت أيام الخشين ادكا تواعج معين بانزهره كمانئ التهابغ تدشق كصحة الزيخ الخالفية فَامْنُالْمُنْدَجِنُعُ لَكَ البِيْتِ النَّكِ كَا نُوافِيهِ حِلْوَسْكَ ا وتراآت لهم التنكه كانت تنتئم شل النا والتنفرة عَلِي وَاخِد وَاجْدِرِنِهُ وَاشْلا وَاكِلْهُم بن ردَح التُدسَ بُدَا وَالد ينطعون بلنان لسُلَق كاكان الرَّح يوميم 209

وسنيته والمتموه في إيدى الكنرة وصليمو وتتلموه الاان الله افامد وتعض كاملها ويدمن الحلائد لرنظن ميكن ان يُستك في الهاوية وذلك ان داود قال علنه كنت التكرفانظرال تيري كالمؤث ائد عَن يني كَيْلًا أَتُلَقُّ مِن اعْلَهُمُ لَا فَرْحَ تُلِي يَهُلُكُ لنَانِ وَمِنْسَى الشَّا عَلَا لَكُوا النَّالِ النَّالِ الدَّالِ النَّالِ الدَّالِ الدَّالِ الدَّالِ النتي في الهَاويُدُ وَلِرَمَرُ كَامَتُكُ أَن يُرِي الْمُتَادُ اطَهَ وَ يُعَالِي الْمِياةُ لَلْ فَاصِينًا مُوسَعِهُكُ لِمَانَهُ الرجالافرنكافكالمان سكلالم المكان والمحالة اللاادافذ الله فرمات ودفن الضا وقائ عندنا الى المورد وكالم منكا وكان بعلم الله ألله قد انْسُم لهُ قَتْمًا الْمِينَ عُارِصُلُكِ الْمُلْتَى عُلْكُمْ الْمُلْكِ ستعثم فالمحتفظم على فيامد المشيخ الدي ارتك ني الهَارِيدُ ولامِتَكُ عَأَنِهُ فَيَا وُ اللَّهُ وَلا مُتَكُونُ هُذَا

مُوتُهُ وَقَال لَهُمُ ايتها الرَّجال اليهود وعيمالتكادي برفضليم اشاهب فاغرفؤها وانصنوا لكلاي فاتذلت الاندركا المتم تُظلون الدهوا عكاري الاتها الت عالمه مِن النَّهَا رُولِكَن هُ نِهِ النِّي قِيلَتُ فِي يَرْسُلُ النِّي لَوْك في الأيَّا وُ الأحيل بِعُولِكُ شَا اللَّهِ مَا وَعُلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِيلُولُ اللَّهُ اللّ لخزؤ تبنتى بنؤ لرونسا نكروشتا نلارؤن المنسبا ظر وشايخ كالزن الأحلاة وعلى عندي وعلى ساك ني النَّمَا وُلِإِلِم عَلَى لِأَرْقُ رُمًّا وَنَارًا وَنَخَالِ لِلْهُانُ وُالْغَيْنَ تنقلب لي الطله وَالعُمْ الدُّمْ قَدُلُكُ مَا يَعِمُ الرَّالِلِ لَمْ عَدُلُكُ مَا لَيْكُ لِعَلِيهِ المفض ويلاك كل ن سعوا بالم النصل الابع كالتقاال فالخابي اشرائل التمواهذا الكلا انْ ينوع النامري رَجُل طَهْر عُند لابن الله بالمترك والايات والجايخ التي مقلها الشفليديد بينكوكا فد تعلون انتم نهذا الذي كان معند الهذابن شابى على ش

الاركش 2.05 دلك اليورنحون لمثة الف منسرع وكالوامواظبان على عليم الحوارب وكانوا يترون في الصلاه وفي 13 كَثَر الْخَانِدُ وَكَانَ الْهُيئَدُ تَكُونُ فِي كُلِّ فِي مَلْ فِي مُلْ فِي مُلْ فِي مُلْ فِي مُلْ وليات لذي وعوا مح كانت تلاف على يدي الموارثين فيبيت المفرش كانتخانه عظيمة كايندعك عَيْمُمْ وَكُلِ لِينَ الْمُواكِ الْوَالْحَمْعَانِ وَكُلْ كُلْهُمْ كَانَ للعَامَّة وَحِمْوُلِهِمُوالذي كَانَ لَهُمُ كَا نُوايِسَعُونَهُ كانوا يتمون الانتان انتان كالثي ادىكان بخاه الينة وكا فرائ لي عُرَاعًا مُلادِمِن فَلَ لَهُ مِكَا فِنْتِي كاخت كأنوا يكترك في البئت الخيروكانوا بنالؤن الطفاغ وم جدلون وبنتا تلويم كاوا ستحور المادم عبويون منجنع النعث وكان رِّبَايِزُيدُكُ إِنْ الْمِيْنُ بَجِبُون فِي الْبِيْعُمِ وَكَانَ بينيا بطن الصَّفادين مَناصًا عَدَان مِعَالِ الْهَيكُلُ وَفَتَ صَلاهُ نَنْعَ تُناعًا تُ فَادُا مِرْجُلُ مُعَعَلَىٰ وَ

اقام الله ويحن جيهنا شهودة وموالدي أرتفع عن ين الله + وَاحْدَمِنا لَاكِ المُوعَدِيرةُ وَالْتُدُمِّنُ وَآمَرُعُ مِينَ العَطيُّةُ التِّيانِمُ رُونِهَا وتستَّعُونِهَا الآنُ لِبنَّ دُاوُد معدالي الميافر الجل له موقال قال لي اربي الي المن عربيني متي اضع اعداك موطا لتدميك فليعلم الجنسد جينعال اسرائل الأستعفل يتوج هذا الزكصليمق انتمرتا ومخيعًا + فليًا مَعُوا هُذِهِ الأفاو لِحَنَعُتُ عَلَوْمُ وقالوالتمعون ولشايرالموارين فانمنه بالموتنا المَالِهُمُ مَعْدُن تَوْيُوا وَلِيصُطبعُ الْانتَانَ فَالْانتَانَ فَالْانتَانَ منكنهام الرب يتوع لغنران الخطاكا كي تتبلؤا عطية روع الدُّرسُ لفص لل المامِين الأن الوعد كان لكم ولابنا يروفعيرالتن أايبؤك لأن الربا لاهنا بدعوم وبالدراخركنيوان شاشدهم مكان يطلل ليها ذ ينول اعلفوابن هب المنيلة الملويد فعل كَلَّتُهُ إِنَّا مِنْهُمُ الشَّمَعُوا دُوْلَنُوْ أَوْلَنَمُ بِعُوَّا وَرُادُ في

سُلِمَانِ النصل المُشاوَرُ فَلَ الْمُعْ مُعُونُ اجْارِدُوا لِ لهُمْ يَا يَهَا الرَّا لَهُ لَيْ الْمُنْ الْمُلْ مُنَّا بُالْكِرِسَعِيِّينَ فَكُ الْمُنْ الْمُلْكِ ولرستنتي كانكا تعوينا وصلطاننا علناهت انيتيهَنا الله الله الرام والا اعتقل الله 33 يُسْبُ الأه ابان المُكالِينَ بِنُوعِ المَيْمِ ا الندائم استلمو وكنعم بدائام مجد فيلاطن على الله مؤفد كان اوجك لا يطلقه وامااله ما لتدوق المادكفدة مقالة تجلافاتلان يوهب كلافات وَلِكُ الْوَكِوْرُكُ مِنْ لَكُمُ مِنْ مُلْمَعُ وَ وَاتَّاهِ الْعَامِ الْرَبِيِّ مِن بين الإموات وعَن كُلنا بِعَيْ الدُو وَبَا عَالَ المَّهُ لهُذَا الذي مُورِّدُ وَانتهد عَارِفُونِ هِوَاطَلَقَ مُتَّغِينَ ﴿ والأيان الزينيداعظاء منف الغية الماملا عقيقة TI وكت بالفرقي النااعلم النكم الفيلا لدُنعَلَمُ هُذِهُ كا نعل فيتا لاوا شكالتى الذي عَبْق مُنادي سِهِ على نواه وينع الانبياان يُولرمين في مُعالم المنطل To الِيَّامِ نَنُوبُوا وَارْجِمُوا مِلْ لِي كَيْ عَنْكُرْ مَطَا يُا كُرُونًا نَيْكُمْ

بك المد عمل التور الين كانوامعتا دين ان يا توابع فيضعوه في بالى لهيك الدكيدي الحنن ليلانين لِصَّدَقَدُمِنَ اوُلَيِكِ الْيُنِي يِدُّخَاوُكِ الْهِيكُلُّ فَهُذَا لَتَا رُأَيُ شَعُونُ وَيُؤْمِنًا وَإِعْلِنِ الْيِ الْهِيمُ فِي طُنُونُ عُلِبَ الكهاان يعطيا مصرفة فتغترش فيد بطرح ليضنا رَفًا لالدُ تَفُرِسُ فِينَا وَاتَّا مُؤْفِتُمَ رِّسُ فِيمًا اذْكَاكُ يُطن انَّهُ المُفْتِنهُما شيّا فَعَالَ لَهُ حَعَوَى لِيسُ فِي دُهب والنفية وللني اعطيك ما مول المرات ينوع المتيج النافري قم فامن م امتلا بين المناهي رفى آك آلتا عداستطلعت ركاره وعتماه موتث وَقُامُ وَمِنْ فَرَخُلِ مُهَا إِلَى لَهُ مِكَارَ هُوَيِنِي وَجُعُلِ يَطِفُر ويتبج الله فأأراه بعيع النعك فويني تتحاشفانيوا انَّهُ وَلَكَ التَّالِحُ الزِّي كَانَ بَعْلَتُ كُلِّهُمْ وَيِتَالِ لَقَدْمَهُ عُلِي لُبَاكِ لِذِي يِدُعِي الْمُتُنْ فَاشْلُاوا حَيْنَ وَتَعِيبًا عَسَا مَ لَا نَهُ وَاذَ كَانَ مُمَتَكُما بِعَمَانِ وَلَوْصَا احْفَالَ عَالَحِهُمُ مَا مَعَالَحُهُمُ مَا لَكُونَ الْم مُبَهِدُ تَوْنِ الْمِهُ الْحِالَا سُطُوانِ ٱلذِي يُرَعِي السُّطُواتِ مُنْ

تَد وَ نَا وَانَ لَا يَعِنُ لِمُنا مِّعُوا الكليدُ المنوا وَ لَا فِي الْعَلَى الْمَا الْمُؤْا فِي الْعَلَى نِحَ مِن حَسَّةَ الن رَجُلِ وَللغُدَّاحَتُ عِالرَحِينَا وَالنَّاخِ وَالكَمْنَهُ مُضَانَ عَظِمُ الكَمْنَهُ وَقَيْامًا وُسُحُنًّا والاكتندروس والأنكا وإين عشين عظاالكه طَالْنَامُوهَا فِي الريِّط مِعَلُوا بِيِّنَا لِمُعَالِمًا يَ تَوْدُهُ اوُبايُّ المَّمَ عَلَمُ اهْدَا ؛ عَندُ لَكَ اشَالَا تَعَوْنَ لَصَّفًا مِن دُوخِ الدُّيْنِ وَقُال لَهُمُ مَا رُفْشًا النَّعُ عِيْشًا كُلُ الترايل متعولان كالمخن المؤرنكان سند عسك مِتَّنَّهُ مَالَةً اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّالِمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّ كلرهذا وكبيت عنعب الترائبان النه بالمربيتوي الناخري الذكانمُ صَلِيمَةُ وَذَلَكُ الذي بَعِنَدُ اللَّهُ مِن بَيْلِ الْمُواتِ F3 بالمُّهُ مُعَفَ هُلَابُنِهُمْ عُنَّكًا و فَهُدَاهُوا لِخُ الذي وَلَتُو انتم العثرا لبناين وهوصاركات الوصية وليس المترامة اخرنكلان ليش يعضدام اخد يحت المام عطي الناس الذي بدينبغ في نعيا الغصل لناين فلت

انرُمنة الزّاحُدمِن تُدام فضه الربِّ وَسِعَتْ البِكر الذكي كان مُهَيِّيا للروه ويقوع المتئم الذكاتياه بسنع المتماان نتبك المالؤان الذي يتمفيد تحقي تكليد الشفلي افواه السابة المدنين مُند البُدي وزَلَا أَنْ مُؤْتِي قَالُ أَنَّ اللَّهِ بِيَمْ لَكُرْ بِبُيِّ مِن احوتَارِ اللهِ فَا طَلِيْعُوا فَي كَالَا يَكُلِّدُ وَكُلَّ الْعَلِيْعِ ذَلِكِ النِّي مِهِ لَك تَلِك النَّفْسُ مِن شَعْبِهَ أَ \* وَا الْانبِيا كُلَّهُمُ الْيِنْ مِن لَذِن صُوبِ لل إِنْيُ وَالْيِنْ كَانُوا مِن بِعُبُ تُدنطَتُو إِذِنَا دُوا عَلَى هُنِهِ اللَّيْ الرَّوْانُمُ ابنَا الْانبِكِ ا فابنا الميتاق الذي عَهَنُ الله الأبابنا اذِ قَال الأراميم أَنْ بنسَّ لَكُ سَبَارُكُ حِنْعُ مُبَايِلُ لِأَنَّ ثَمُوا فَامُهُ اللَّهِ الزلاقان للبنه اذيباركروان ترجعكا وبتؤيؤاب سيائلا ببينما فايكلان الشعث بهذا الكلام وتبعلهم الكهنئة والزيادته ورؤيتا الهيكل اذم حنقف عَلَيْمُ لَتَعَلَّمُهُمُ التَّعَتُ وَثَدَاهُمُ عَلَى التَّيَالَمُ بِنَ بَيْلًا الْمَا + فَالْتُواعِلِهُمُ الْآيِدِيُّ وَعَبِسُوعُ الْحِالْعُدُ لَانَ المَسْأَكَان

وذك النفكا دارعوب اربغن شند لدلك الرجل لذي كات بداية الشفا وفلا اطلعوفا البلالخوتهك مقصًا عَلَيْهُم كُلًّا قَالَت الكهندُ وَالأَعْيَا فَ وَالكُنِّكُ \* 161-وَهُمْ لِنَا مَعُولُ رَفِعُوا اصواتِمُ اللهِ شَعِيعًا قَالِلْ وَإِن اللهِ ات الذي مُلفَت المُعاولاً لأَنْ وَالْعَارِوكُما فِيكَ ا انت الذي تطعت بوق العدين على تان إيتنا داود عَبْدَكُ لِحُامِتِ النَّعِينِ وَالْاثُمُ وَهَتْ مَا لَبُا طِلْ تَامِن مَانِدُ الْأَنْ مِرْدُينًا وَهَا وَالْمُرُو إِحْمِيًّا عَلَى التّ وعَلَى تَعْدَه + فَاهُم قَدَاحَمَعُ وَاحْتُا فِي هُلَا المدنيكة على للدوين في المنافع المنافعة المدنيكة على المدنيكة على المدورة المنافعة ا مرودس وبلاطم للسطئع السعي وبجع الترايل ليعقلوا كالتدمث يرك ومشتكك ورتق لن يلون والاك الصَّالُان النَّظُ والمُلكِ مَهُدُومٌ وَمُ لَعَسُكُ ان يلونوا ينادون مكانك جَهْرًا او تستط يد للاشفيك والجابخ والايات الكايندبائم ابنك المتدوق يتَوْجَ المَيْحِ لِمِنا طلبوا وتَضُعُوا تُزازِلُ الحان الذي

تتعوا كلة بطون ويؤجئا التي والاها علانية فهموا انهكالا بِعُرُهِا نِ الكِمَّابُ وَانْهُمَا امْتُيَّا نَ مُعَيِّينُ المُهُمَّا ﴿ وَقُدِكَا نِوُا يعُ وَفِينُما المُاسَ يَوْ يَكُ مَا مَا يَعْدُ دُانَ وَكَا تُوايرُونَ وَلَكَ المققدا لذيبري واقف عمانه للانوا يطيقوبنك يتؤلؤا عُيًا مُدِيًّا عَلِيمًا \* مَينينيا مُرُواان خَرْجًا مِن عَنَالَهُمْ وَطِنْقُ أَحُدُّهُما بِمَوْلِلصَاحِبُهُ مُانْصَمَّ بِهِدَيْنَ النطين فها مه في اللهد الظامن التي كانت على يماه قدبات ليع عُمان يرفي ليم ولسّنان المدراق عجد الكي كَيْلاَيْدِيْعِ هَنَا الْخَبِينِ الْعَيْنِ الْمُعَادُهُ لِنَهْدُوهُا كَيْلًا يكًا احْدَامِن النَّاسَ بِضًّا بِهَذَا الْأَمْ وَدُعُومًا وَتَعَمُّوا اليفا اللايتكا البئه ولايعلاا مداباتم يتوع المنيح فاجاب تمعول لمتنا ورئة الالهدان كان عدلا تلاءات نطيعكم الذين لظاعد شفاحكوا والأناك نقدراتُ ننطق الأيماعاينا ومتعنا + مهددوها والملوا ودال الله ارعدوا سببا يعا موعابه من اجل لنعب لأن تحل انتان كان يتُم الشعكي الذي تُدكانك

وزلان

ووضعة قلام الجمل الموارثين مقال يمعون إحببنك مَا اللَّهُ قَدَمُلًا الشَّيْطَانِ قَلْبُكُ مُكِّذِي أَنْ نَعْدُد بروَ 8 القَرُسُ وتَخِينَ مِن ثَنَّى العَرَيدُ السُّت لَكُ كَانتَ نَهِلَ ان تَبَاعُ وُمُند بِيعِتُ الصَّا النَّ كَنْتُ التَّلْطُ عَلَيْنَهُا فَلَهُورَتِ فِي مُلَكِ انْ تَنعُلُهُ ذَا الْأَنْدُ ليَسْ انْ اعْدَرْت بالنَّاسُ لحَّن باللَّهُ فَالْمَاعُ عَلَيْنِيا 115 هَذَا الْصَاكِرُوتَعُومًا " وكات مُحَافِدُ عُظْمُهُ فَيْ حِبْمُ مولاءِ النِّي سَمُوا نَنْهُ صَالِمَن مُ اللَّهِ مَا عِهُمُ فَكُنْفُ وَاحْجُهِ مَدْفَاوُهُ مِن بعد وَلَكُ شَاعًا عُدُمُلَتُ امُولِ تَهُ مِن غُيرِان تَغُلَمْ عُاكَانَ فَقَالَ لَهُا شَعَدُ وَلِي لِي هَا لِهُذَا النَّرُ يُعْمَا الرَّبِيدُ نَمَّا لِتَهُمُ بِهُلًا \* نقال لها معون المال كالماتعة العالمة القدين هاهي واقدام وافني رؤك بالبات وهم مخرجات وفي لل التَّاعُهُ بعَيْنَهُا سُفَطَّتُ قَدًا مِ رَجِلِي ٢ وَمَانِتَ لِمُذَعَلِ وُلِيكَ الْأَصْرَاتُ وَالْعَوْمُا مِينَدُ ثُلُوهَا وَدَهِ مِعْلَ مِهَا عَدَ نَعُومَ الْكِيجَابَ بِعَلَمُا وَكَانَ حَمْفِ

كانؤا فيدمجتمعن واشلا واباحتهم ن روح التدين وطنقوا يتكلؤك غلانيد بكلداته الغضل التاسع وكان لحفل التؤر الدُّن كانوا المؤا قال واجد ونهني واختن ورايك احدمهم يتول يدالانوال التي كانت الهالة المكت كَ لَحْكِانَ لَهُمْ كَانَ لَلْعُامِّدَةُ وَبَتَوَّعُ عَظِمُهُ كَانَ الخازيؤن يشهدوك علقيامة الرف يتوع المتيه ونعبة عظمه كانت منه الجعني واريكن فيهانكان متيرًا وذلك أن المن كالوالم لكون الرِّي وَالمُنازل كَانُوا يبيّعوُنهُ أُ وَمَا تَوْكُ مَنْ لِلْجُلِ الْذِي يُنَا جُوكًا مُوَا يَضَعُونُهُ عُنْدًا يُجِلُ لِحُوَارِثِينَ وَكَانَ يَرْنَعُ الْحِالْثُنَانَ انتَانَ كَالْحُي الذي كأن محتًاجًا المنه للتَّالِي بوسَّف الذي بيِّكَ بُونًا يَا مِن أَلْحُوارِين الدي يَعَمَاعُ العُرَا مِن إِلَى الأوكَّالِي بِن الله تَرُن كَانت لهُ صَعَد تَبَّاعُهَا وَعَاد بَعْنَهُا تُوفِعُهُ عُنما يُجِلِ لرَّمِنْ وَأَقَ يُصِلاَ كَانَ اعْمُ عُنِينَا \* المع الماته الني كان النها شعيرا أباع قريته والحدوث تمنها تنيا واخفاة ادتعل بداماته وحاء بعضا

112

الطاعة دان المياه فنرجوا وقت المع ودخلوا الهيكل شَدَيد في جينِع البيعَد وي جيع التين عَمُوا بهذا المنصل وطنتوا يعلون وفامًا عظم الكهند والدن بعد فالم الغائير وكانت تكؤك عكى يُدِيُّ المُوارِّينِ اياسِ بِعَرَاحَ دُعُوا عَالِمُ وَمُنّا فِي النَّرايُلُ وَوَجَهُ وَالَّهِ الْتَجْزَلِيا فِي ُ لَنُيْعِ فِي النِّعَبُ وَمَا نُواكِلُهُم فِي رَوَاق سُلِمًا تُ بالسُل عِنْ الطلق الذِين بَهَ هُ عُلَم مُرْعَدُه كَا لَهُ الْمُ ون انا تراحين لريكن احد عدى اندرواسم معاد والمتشلب وقالوا صنا المستمع لمقاسخ رز ك كالنع يعظهم وكان الين يؤينون الي وَالْخَامِلِيمًا قِيامًا عَلَى اللَّهِ إِنْ مُعَدِّمًا وَرُاجِكُ يردادون لاَعْ عُمُل بِكَال وَلاَ الْمُحْتَى اللهُ عِمُاللهُ عَلَى اللهُ عِمْ 10 هُنَا دَامُلًا ﴿ مِنْ الْمُعْعُ هُلَا عُظَّا الْكَهُنَهُ وُرِيرُينَكَ الانتواق كانوا بخرجون المظاادة مطحون على الهَيكُلُ يَحْدُوا فِي الرَّهُمْ مُطْعَقَدًا مِنكُرُقِ اللَّهُ مُا الاستره واللازيه الملان متى تبلغ معون على 0 مَالِ عِنَا انتان فَاعَلِهُمُ إِنَّ اوَلَيْكِ الرَّجَا اللَّهِ عُلَيْهُمُ وَلَوْصًا رَالْاظِلَهُ فَيُرُونُ وَكَانَ كِنَايُرُونَ يصَدُون البُهُ مِن الدِّن الدِّن هَل بُرُوخُ لِمُ اذِ كَا مُوْ حُبِيَّتُم فِي التِّي هُوْدًا هُمْ وَقُونَ فِي الْهِيْكُلِ يَعْلَوْنَ يانون بالمرخي والذي كانت بتم الطاع عسية وكاسوا النعث عند والانطلق الرويقائ الشرط يعوك كلهمة فاشلاعظم الكوند وجنع الزن معد لعضره لابالعسف لانم كانوايخانون من الثعب حَنِيرُهُ النِّن كَانُوا مِن تَعَلِيمُ لَزُنادَفَهُ فَالتَّوَ اللَّذِيتَ ليلا سرعهم ملا عاوابم افاموم وملام عينع المفاقيد عَظِيم الكهندُ يَول لهُمُ السِّي قَد كُنَّا امْزُا لِالمُّكُ عَلَى الرَسْلِ وَاحْدُوهُ فَا شُرِوْمُ مِنْ الْمِسْعُ مُنْتُ الانغلوا على بهذا اللائم فأمَّا المُ نَعُدُمُ الأُمْ بيت نَعَ مَلَ النَّ الْمُسْلِلِهِ وَاحْجَهُمْ وَمَّا لِلْهُمُ انْطُلْمَوْ معوموا يدالهيكاه وخاطبواا لشغب حيم

مَارُوْا كُلْ فَيْ وَقَام بِعُنْ يُهُوْدُ الْلِلْأَلْ 15 الىكان الناس كشؤن في الحرية معدل شعكين نى أَنْهُ وَامَّاهُ وَقِالَ وَالدِّن كَانُوا يَتَبْعُونُهُ فَتَبَدُّدُمَّا 06 + وَإِنَا اللَّانِ اقْوَلِ لَكُرْ تَعَوّا عَن هُولاءِ وَالرَّوْقُ فَاتَّهُ انكانت هُذِهِ النكرودُهُ العُلان النَّاسُ فَانهُ سُوفَ بنتاون ورواون وانكان من الله عليس يكتكران بَسُطُلُوعُ لَعُلَمُ تَعْضِعُ كَامُعًا وَمُيْنَ لِللَّهِ فَاجُا بُعِالِي 0 تولة واعواالرئه وعلائم واصعه الايلونوا يتكلون بالم يتوع م اطلعوه بعرموا من بين الديم وهم وحوك ادكانوافداهم والمالاتم ولربكانوا يفدون كاع عفي التعليج الفيكل في البيت والتبشير بالمورزنا يتوع المنط المنصل النافي عُدُوني تلك الأيام كاثر الناكمية وكان عُد مدِّما لتلاميد المُونا نيون على لعبَانيُّن ولا تاللهم لن يَعْدُفُ بِهُنْ وَلِعُمْلِ عُنْهُن فِي حُوْمَةُ مَل يُوْمُ

المتنق من تعليما وتجلبون علينا دم هذا الرحل الحاب بطرس عالرنسل وقال لهم الشاؤل بان بطاع آكات وافضك النان الذاف الداباينا إقام يتوع الذي ائم قتلمن بايديواد علقمى على الخشيد وله اقَامَهُ اللهُ رُأْسًا ويُخلَصًا ورنعَهُ بِمِينَهُ كَيْرُي اسرا ياللويد ومغغع الخطانا فنعن شهؤده الكلام وُرُوع العُدِي الذي اعطى شالين يومنون مكا عَمُواهُ فَاالكلام مُعَلَوْ اللَّهِ مِوْن الْعُضَبُ وظفة وابقون بعثلهم النصل الحادي عفق المستعلم المقطية المناه المناه المناه المناه المنطقة ا وُمُكَرِّرِ مِن جَيْعِ النَّعَبُ فَامْران بِحْرْجُ الرَّيْلُ لِي خارج خينًا ينتمُ انوقال لهم أايتها الرّجال بحي اسرائل احدره اعلى مؤية الرؤانظر والمايسع كك في المرموكة فاتدمن تَبْلَهُ ذَا الزَّمَانُ كَان تُدِّعُام تؤدس وقال كانفت الله في كمير فيتعد نوس أربعاية رُجُك فأمَّا هُوْنِعُتُكُ وَالدِّنَّى كَانُوامِعُمُ تَعْرَفُكُ

فيليقسك ص انشيا فكانوا يجادلون إسكا فانوت وكرا كذنؤا يطيعون التوت مقابل كالمفالغ الزكان سُطَق فيد + حَينيُه الرَّا أَوْ الْأَدْعُ الْوَالْدِ يَتُو لُؤا انَّا يَنْ مُّعُنَّا ويَنُوكَ لَامُ انْرَاعُلَى مُعَوِّعُ لَاللَّهِ • تنتنوا النعت والخالخ والكتنه عاوا ورفيوا علمه وخطف فاتوابه إلى وسط الحير وأأابوا شُهوُد كَذُبُد لِقُولُوكُ أَنْ هُذَا التَّعْل لِيسْ بِهُكُ ان يَنْكُمْ مُلِاتًا مِقَاوِيًّا لِلْتَوْلُةُ وَلَهُذَا الْسَلِد الظام للانائن تمعنا مقال ان يتوج ها النام كه فينتض هذا اللد الظام ويتدل العادات التى عَهدَها البكروني نتنترس مَيَّم ادليك الئن كانؤا جلؤيثًا في المحفرة وابعرفا وعَهْ مُعْمَالُ مُ عَالَمُ عُلَامُ اللَّهِ مُعْلَى اللَّهِ مُعْمَالِكُهُ مُلَّا ولا الأزاويل مُكري في وامّا مؤفقال الأياليك الرِّجَال الفُولِنُا وَإِنَّا التَّعُوا \* انَّ الدَّالْحُدُظُهُ وَالْمُلْكُوطُهُ وَ

فدعا الرشل الانف شرعيع تعبل التلاميند وقالؤا لهب ليس يحفن النائد كلة المرجع الموايد نعتف اللآن الموق واختاروا شبعة رطال منكم يشهد عنهن الم متليون رقامه فاد فاوكله علهذا اللاك ويخن لون مواطني على الصّلاة وعمله ورمة الكله خشنت فليعالكله امتام جيعا لشعب فاختارها اخطافانون بحك كان مُنْكِتًا إيا تُأْوَوْخِ العُدَنَّ وفيلىنى ورُاخۇرى ونىتانى دۇرۇمۇن ورارمونا ونيعًا ليُويِّنِ لِدَخْتُلِ الْإِنْطَاكَىٰ مُولاً ورَبْنُوا بَنِ يُدِيِّ النَّالُ فَالنَّا صَافًا بِضَعَوا عَلَيْهُمُ النِّدُ وَكَانِتَ بِشَرِكِينَّهُ تَسْتُوا وْكَانُ عُدُوالْتُلَامِيْدِ لِكُرْئِ يُرْتُصُلِّمُ قِيلًا ﴿ وبتعت لايرس لكهنه كان يطيع الأيان النصل الناك عَثرِفا مَّالتَطافَانِ مِنْ كَانِ مُلَوَّانِ مُلَوَّانِهُ وَكَانَ يعلى ائات وعيا شفية النعث فونب قنع من عميد عي بحُم لوبرطينوا وتيروانون والشكندرانون والعل

الاركتس وْعُون مْلُك مِعْ وَاقْالَهُ رُبِيُّنا عَلَى صُرْعَلَى حَبْعُ بِيتَهُ وَكُنِّ جوع وصيف لنبر في جنع أض مردي الصلاعات فلم بين لاايناما شبعون الماسم سينان في مرتكا فعد ابًا بِهُا اوْلِا مُ انطلَعُوا المَرِّو النَّانِيدُ عُن يُوسُعُ الْفُرِيدُ بنفشه وتبتي لنعون متبغيشف مان يعيشف ف فَا يُحْمَلُ بِأَهُ سَعِفٌ وَجَيْعُ جَسَّةً وَكُمَّا مُوالِكُونُونَ فِي العِن حَسَا وسَّبَعْنَ نَسَّا وَهُمَ طُ نَعِتُ لِي مَنْ وتؤيف والاونا + فاتعلى الى تحيم ووضع في المتاك النيكان ابراهيم ابتاعها بالزرق لن يحود وكاللغ رَعُانِ النَّيْ لِذِي كَانِ السَّوْعَد ابْرَامِيم بِدِ بِالقِّعْمُ كُان التعب تُدكر وتتنع مر حيَّ قام مَلَك احْمِ عُلِيهِ صد النكن عُارِثُهُا بِيُسِيِّعُهُ مُنْ مُرَاكِمُ لِمُنْكَا وُلَاسًا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ ابًا نَيا وَامْوَلِهُ تَلْوْنُ وَلَمَّا لِمُ لِتَوْفَ كَيْلًا لِعَيْتُوا الْمُصَلِّ الزابع عَتْدُوني ولك الزمان ولدعوتي وكان عُورًا عند الله منى للتداخه منى سُدانية الماطح وعدته

الأبينا ابراهيم ادكان بين النهريث بن تبلك يا ينشكن حَمَّان وَلْنَهُ قَالِ لِهُ الْحَرَجُ مِن الصَّكِ مِن عَديني جنسك حَيِيْدِ حَرَج ابُراهِمِ فَ أَنْ لَهُ لَكُلَّا يَمَانِ وَجَاء وَيُكُنَّ فِهُ عَلَا مُن مُنَا كَالَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ اللاتفالئي انتم يتها كان اليؤمر وكربيطه مؤرثا يتهاوكا فطنة قدم غيرانة وعرة ان يعطيه اياها لبرتهك ولدَّرِيتَهُ مِن بِعَبُ وَلريْكِن لِهُ هَنَاك ابن عَكِلهُ الله ادِيتُولُ لَهُ أَنْ سَلَكَ سَكُونَ وَهُمَّا فِي الْضَعْرِبَ مُ ويشتعبدونه ويشيون اليداريهميند سند والنعك الزي غِدْمُونِه بِالعَبُودِيَّه عُونَاعَاتِهُ أَنَابِمُولِ اللَّهُ فِينَ بعدد لك يزجون ويعتدوني فطاللله ورفع الب منيئا قالختان وكيني ولدلة الحق فنننه في اليم النَّامِن وَانْعَق فُلدِيعَتُونَ وَيَعَوَى وَلدَلَهُ أَنَّاوُناهُ والاؤرنا تعضوا على يُشف واعواله في وكالله معَهُ تَعْلَمُ بِنَ حُمْمُ إِذَا لَهُ وَتَحَهُ نَعُمُ الْحَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

الله الاك الدائراميم والدائحة والديقيق وأدكان مُونَى رَبَعْدًا وَلِرِيحَةِي الْ يَنْفَرَّسَ فِي الرَّرِي الْقَالَ لُهُ الرِّ الْحُلِعُ خُفِيكُ عُن قَدسُكُ لانَّ الأَنْ الأَنْ الْمُنْ التَّي ويها قام مقدت عيانا عايت صيق شعلانكاف وشعت دفواته فنزلت لأحلمهم مقلما لان السلك المِصْعُ مُوجِي هَذَا الذي كَنرُوابِهِ قَالِمِانٌ مِن اقَالَما مُعَلَيْا رَبِينًا مِنَا مِيالِهُ المِنا بِعَدِ اللهِ المِهُمُ رَبِيتًا وَخُلْفُ ا عَلَى مِن وَ وَاللَّهُ مِنْ الْمُلْكُ مِنْ الْمُلْمُ عُلَّا فِي الْعُلْمُ عَلَّا هُمُ الْمُلْكُ مُنا 3> الذي اخُجُهُمُ إن صَنَع الآيات وَالْعَايِثُوا لَحُوا مِ 34 في الصيم وفي حرالقله وفي الرقيد ارسين عامًا مُنامَعَي النكِ قَال لبني تَرائِل ان الله الله يقيم لحم بنيًا مِن الموتلرسُلي آدُفًا طَيْعُوا المُنا الذي كان في الخاعُه في الرئيد يُورُلك اللك الذي كان يَعْلَدُ وكالم أبانا في طؤرتينا وموالدى فبالملكم الخي ليعمن اليئانم يشاابا فنا الانتياء له ولكنم تركق وبعلوس

ابعة وعون مرتثه لهاابتا منا رسوتى جبع حصة المَوِّينُ وَكَانَ مُسَعِّدًا فِي كُلْمَهُ وَفِي آغَالُهُ الشَّا الْمُنْ صَارَانِ ارْبِعَن تُنَدُّ خُطُرْ بِهَا لَهُ أَن سِعُهُد أَخُدُ تُ بي اترا يُل نزاى وَاحْدَا مِن امْلِ عَنْدِينَهُ يُسَاقَ تَعْدُرُهُ وَاللَّهُ مِنْ لَهُ وَالنَّصَفُ وَمَدَّلَ وَلَكَ المَصْرِي الذِي كَانْ يَنِّي اليُدُوطِنَانَ احْوَتُهُ بِي إِنَّوائِلِ بِهُونُ أَنَّ السَّعَلَىٰ يَدَيديونَيْهُمُ الْحُلامِ عَلْمِينِهُ وَأَرْضَ الْغُدُظَهُرُهُمُ أَيضًا ٥ واذا واجديخام اخرافطنى يطلك ايماان يضطلحا اذُنيُّولُ يَا إِنَّهَا الرَّجَالُ الْمُالِنَّا انْمُالْحُوانُ فَلْمِنِي الْمُكَالِّ لصاصد فاما ذك الذك كان يتالي صاحبة ندنعة مِن عِنْكُ وَقُالُ لَهُ مِن اقَامَكَ عَلَيْنًا زُنْيَتًا وَقَاضِيّا العَلَى تربد تناي كا فَتِلْت الاسترالمي مُهَرِ عَني بَهْنِ الْمَلْ مُعَارِثًا كُمَّا فِي الْصَعَيْنَ لِمُ وَعَارِلَهُ فَمَا لَيَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بُهِنَا كَ الْعُن نَنْهُ ثُراكُ لِهُ فِي مِرْمَهُ طِوْرَ سُينًا مُلَا لَحْ ئِي الرَّضَطُم فِي عَلَيْعَهُ لَلْ البِهُ وَيَنِ لَكَ تَعِبُ بِ المُنْطَعُ فَاذَ لَهُ النَّفِ المُعْتِ النَّفِ المُعْتِ النَّفِ المُعْتِ النَّفِ المُعْتِ النَّفِ المُعْتِ النَّفِيةِ النَّالِ الْمُلْتِ النَّفِيةِ النَّالِ الْمُلْتِ النَّقِيةِ النَّالِ الْمُلْتِ النَّالِ الْمُلْتِ النَّالِ الْمُلْتِ النَّالِي الْمُلْتِ النَّالِ الْمُلْتِ النَّفِيةِ النَّالِ الْمُلْتِ النَّالِي الْمُلْتِ النَّالِي الْمُلْتِ النَّالِينِ النَّالِي الْمُلْتِ النَّالِينِ الْمُنْتِينِ النَّلِينِ النَّالِينِ النَّالِينِ النَّالِينِ النَّالِينِ النَّلِينِ النَّلِينِ النَّالِينِ النَّالِينِ الْمُنْ أَلِي الْمُنْ الْمُ

NY.

كال النيان المَّاكدُ سُبِّي وُللا ضُوطِ فَديُّ المَّابِيّ تبنون في قال الرية اوات كان مومَّان كُلُمَيُّ النَّي 33 يُراي مُلفَتُ هُولا؛ كُلهُم لِأِياتُها المست الرَقات وغيرا للحَنونين بعلوبهم ومشامعه الله في كلهن مقاف ون لفح التدس مثل الكرائم الما فانَّهُ اليُّا مُومِنَ الْانْبُ السِّطَهْدُ وَلِيثِتَلَّهُ أَبَّا وَلَا تَتَلَوُ الدِّن سَبِعُوا فَانَبَا وَالْجَلِي لَبَارُ الذي المُ الْكُلَّمُونِ وفَتَلْمُونُ \* وَمَثْلُمُ الْتُكُونِيَةُ بِنَصِيَّةِ اللَّالِلْالْمُولِ تحفظوها وفلا تتعوا فنعاشا لااستا فينتم ومُعَلَوْ الشِرِون اسْنابِهُم عَلَيْهُ وَادْهِ وَكَانَ مُشَلِيًّا اعًا نَّا وُرُوح التَّدِينُ تَعَرَّسُ فِي التَّمَا فُرِآيُ عُداسُ وينوع ما مناعن ين الله منا لها الكاري التماء مَنتَوَجه وان الشُرادِ هو وَاعم عن يُن الله تصاحوا بصن عَالَ وَخَدُوا ادُانِمُ وَتَوْعِدُو الْمُنْ وَتُوعِدُو الْمُعْمُ وَافْدُهُ فاخرجوه خارح المدينك ومعلوا يزعونة والذيب

رَمِعَوُ الْمِعَمُ اذِ قَالُوا لِهُرُن اصْنَعِلنا الهُمَّ لينطلقوا بَيِ الدِينَا مِن اجل ان هَذَا مُتِي الذِي احْجَنا مِن الصمع لسننا ندري ما ذاا ما به فعلوا لهم عدات تلك الايارود مؤادبا والاوان وكانواستغور عل ايديهم + فرجع السُّ فَعُدلهم ليكونوا يعبدون حِنود التماكا هوملتن في كاللانبيا العلا اربغية في الدِّعُهُ وَزَيتُم لِي تَدْرُانُ الوَدِينِحَدُما بِي النَّرائِلُ لِلْفَدَّم عَيْمة مُكُورُ وَكُول لامكرُ وَأَفَان اللاعْباء التي فروها لتُلانِوانتُجُرون لها الانعلنكرالي ابعُدس بابل ما مؤدا حَبَا شَهَادَةَ إِنَا يِنَا امْاكَان فِي البَرْيَد كَا ارْفِي (لك الذي كلم مُعَيُّ لِيصْنَعُهُ فِي الشَبْدَ أَذِي ازَّاهُ هَٰذِهِ النِّي ادْخُلُوهُمَا مَعُمُ الدُينِ المُها الباؤلا ويونعُ عنى عزالامُ الدِن احرَجَهُم أشف مضدا كإيناه إلى المأمرة أودا لذي ظعنرا لحبّد أمام الله ويَّال ان ينتع سُكنًا للا يُعقوب غيرات سلِّمان بنا لذالبنت والعلى رفع لي صنعة الايدى كا

الأركنس كانوا يتنعون بكلهاكان سول لهد الانمكانوايرون اللايات التى كان يعل وذرك الله ين كانت معتميهم اللاؤاة النحسية وكانؤا بهتمنؤن بصحة عاك كَانَ يَخْرُجُ مِنْهُ وَإِخْرُقُ مَعْعُدُونَ وَعُرُجُ مُرِيوًا وكان في آك الدينه فرح عظيم وكان هناك كان تاج المَّهُ تَهُونُ كَانَ قُدَّتُكَنَ فِي الدَّيْنَدُومَا نَّا تنشة وبنول فاناا الكنثروكان قدمال البدالاكابل والاماغريكا توالتولؤن منوفقة السالعظيم وكانوا يطيعونه كلهم وذاك الندقدكان يطغيهم بالتج رَمَا نَاكِبُدُ لِمُنْ الصَّمْ عَمَّا فَيُلِّبُنَّ الذِي كَانَ يَبِعُلُّ المكحة السبائم رتنا يعوه المتيح وكان التصال والنسَّا يضطبغون وان عَيْنَ لَتَاجِ النَّاابِ واعتذوكان متصاكبنيلين واذكان يعان الأكات والجزاج الكازاني كات تجري على نيه كان يبه

شهدوا علية بضعوا نيابه عند بعلى تات يدعك شَاوْدُ لِ وَكَا نُؤَارُعُونِ أَسْطَافًا نُوْنِ وَعُوبِيثُ لِي مِنْ كُلُ ياتبنا يتؤع المتيخ انبك وع وكانا نحد كتب سن عُالَ وَقُالَ يَارِينَا لَانِمَ لَهُمْ هَنِهِ الْمُطَيَّةُ لِمَّا قَالَ هَلَا هُعُ فَامَّا شُا وُولُ مُكَانَ عِيثًا وَخُورُكًا فِي تَعْسَلُهُ \* عَنْ فِي وَلَكَ الْمُومُ اصْطَهَا وَعَظِيمُ السِّعُدِي يَعَشَلِمُ وتبدد وا كلهرني تري يهودا ري الفارو س خلا الرئال فقط وأن بصالا مؤمنان حكوا اعطافانون ودننغة فاكتابوا علينه كاية عظمة فاتا شاوفك كأن يستطهد بيعية الله أذكان بيخل لمنازل ويجت الرِّجا ل وَالنَّا وَيُسِّلُّهُ وَالْحَالَةِ فِي وَادْلِبُكُ الدِّينَ تغرووا كالواجولون وسادون بطةاشا لعصك الخاس عُشرفاتًا نيكس فاعدرالي مدينة السّامن فعُعَل سُادي لَهُمْ لَا مُن يَتُوع الميّعة وَاذكان العَّوْم الذين مُنَا يَعِمُون كلمته كانوايضغون اليك يط يترؤيؤ كمنّا لنائا لأشدام وغلنام كلة الشرحُعُا الي بيت المقدس وقدت والمي قري الدر المتابع ا المصل كا وتعشرظة ملك الربكم فيلش

وقال لذمه مُا مُطلق وَمّت الطّفهرُ عِالَ الطّيتُ الترى لنهبط من يرفض لمالي عن فعًام وانطلق

فاعتنعباله عمكان قدم من الحبث في وكان تنكاقت ككة ألحبش فهوكان المتلط على جيم

صَراينها ويُدكان بها؛ ليصلى فيبت المقدين فأتا رُجْعُ سُطَلِقًا كَانَ جَالَتُا عَلَى مِرْكِبُهُ وَهُولِيُّ مَا

فياشعيا البئ فقال الزخ الفرش لقيلبس نقتم ولازم المحكدة ما انتذم فيلبس متعد يترا فالخيا

النِّي نَعَال لا هُ هَلْ مَنْ مُما تَعُرا و نُعَال كَيْ مَا الْكُنْ الْكُنْ

انانهم الأان يكون يتمنى انتان فطلب لي فيلس أن يفعُد ويتعدىعُد فامَّ أفصل الكتاب لذي يتمرا

فيدفانة كان مكني كل الخفيتين الي الديح

23 وُيتَعَيْنُ وَلِمَا مُعَمِلُهُ وَالِوُنِ الْمِنْ فِي بِيسَلِ لَمَدُ مِنْ فَعُب التاس فدقه الأاكه الشارة لؤاالهم عَعون الصَّفَ وينصنا فالخدرا وصلتا عليهم كي يتبكؤا روخ التدش لانه لريكن على على المدينة بعيد واناكانوا بصطبعة بالم وَمُنَا يِتُوعِ المَيْمَ نَعُط عُنْد الْ كَانُوا يَضِعُون الْبُد ط عَلَيْمٌ وَكَا نُوالِتِبَاوَنِهِ رُوحٌ الْقَدَى مَا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

انَّهُ بَعُضُمُ إِيْرَى لِحُوارِثِينَ يِوُهُبُ رُوحٌ الْمَدُسِ قَرْتُ الِهُمَا مَا لِلَّاهُ يَتُولِ عَطْيًا فِي أَنَا الضَّا مُذَا الْسُلَطَانُ

ليلان الذي اضع عليه المنديت لنخ التدس قاللة تمعون مالك معك يذهب الله لهلال مزاجل

انك طننت ان موهدة الله بعاية الدنيا تعتني ليس

ال يعضَّهُ ولا فَهُم في عَنِي الله الله الله الله الله السَّى استعقم المام الشالكي بكن فرك هذا واطلك

الله نلعلدان يغفرك عِثْن عليك الناركي لك بكيد ترم تفقد الاثن إجاب يَمَن وَقَال اظْلُهُ النَّمَا

لذَاهُ المُناهُ وَيَا وَبُرُهُ نِ رَئِلُا لَا يَتِهِ كُلُونُ مِنْ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

الأرلنس كان مؤوف وركا الأونساء يندون في هذا الفايق يَنْنَا تُرَهُمُ وَيُخْصُمُ إلى بُرِقُ لَمِيٌّ فَاذَكَانُ مُنظَلَقًا وغدبدي ان يبلغ الى دمشق والااعد فاجاه بفته نؤدين النماابرق عتليه نشغط على مصف على لا ض ويم عصوتا يتول له خاور ل شاور ل للذاتط وفالنه لعع عليك انتوش الحد تمال من الت الن مقال لذ الد أنامونيوع النارك الذيات تطورة ولكن م فادخل اليالمدينة وهناك 218 تَعَلَّمُ عُاسِبُعِي لِكَ انْ يَضِّنُّ عُرُانٌ الرَّجَالُ الدُّبُ كانوامعَهُ يِشَلَكُون فِي الْظَلِينَ مَانُوا وَوُمَّا مَهُونِينَ الانهم كانوا يتعون المقت مقط وليكونوا يرون احُن فَنْهُض شَاوُرُ لِمِن اللاض وَعَيْنًا هُ مُنْتَوْمَانًا ولمركف وينطف الما فالشكاف المناف فالمفاق المنافع المنا الى دىشى فلن ئلاندا ياملايكم لرايك ولريير 215 الغيصل الثابن عُثِم وكان بديثِي تليدالمُهُ مُنينيا أقال لذالنِ فِي الرِّوْمَا يَآمَنْيُنَمَا مُعَالَى هَانُدَا مَانُدَا مُانِيَ

مُصِلُ النعِدانام الجُزَارُكان شَاكِنًا مِلْدَيُ لُمِنْعَ ثَاهُ في تُواضعَة مِن الحبسُ ون الخضوية عَين وصلة بن يعدر بقِضَدُ تُنزع حَياتهُ مِن اللاض فقال ذلك الخصى لنيليش انًا اطلبُ لِيك بن عَي البّي بهذا انعتَدُ المُ انتا الأرا عينيد نَحَ فينلبس فاه والمعلب هُذَا الْكَتَابُ بِعَينَهُ يُبَثِّرُهُ بِامُؤِرِثُنَا يَتُوعَ النَّبِحِ فبينما فأمنطلقان في الطيق بجأوا المعضع فيد ماء نقًا ل و لَك الخبي فاعدُ واماً وفا المانع بن الاصطباع + فَاحُوانَ تَوْقَعُنَا لَمُهُزَّةٌ وَإِنْجَدُرا كُلَّاهَا الِي الْمَا ۚ وَصَبِغَيْلِكُنَّ وللالفي فلامغدن المآء خطفاء والفرس فيلبن ولريعا ينذابطا وأل المنعي المنه كان يتأدي ظريف رَجُا مِسْرُورُا وَامًا نِيْلِسُ فَوْجِدِ فِي أَنْ وُد + عِن مُناك كان بخۇلونىڭدىي جينمالمن حَيى اللهنارند الله الفصك لشارع عشرفامنا خارول كالا معدممثلثا تَهَدُّ الْوَصْنَ الْفَتِلَ عُلَىٰ لَاسْرَبُنَا وَخُالُ لَا كُنْكًا مِن عُظَالَكُهُنُهُ فِي يَعِطُوا تُاهَا الْهُ وَمُعْقَالِكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

النامًا عندالنلامندالذن كانوابدمشق ولوقيته بدك 21 ينادى الجاعات مان يتوع موان الله بعي تحل مِن مَعَهُ وَكَانُوا يَتُولُؤِنِ البِينَ هُذَا هُوْدُا أَنَّ الذِّي كان يصلهد في يَرْفَعْلَمُ فَي اللهُ الله الانتزولهذا الأشرابقا جاء المفاهنا البذغب 21, بهُ مُونِعُ فِينِ إلى رؤيتُ الكهُنَدُ \* فامَّا شَا رُول بزياده كان يتنوي وكان برعج الهؤد والنكان يتنق ويعلهمان فلاهوالمتي النصل لتايع عثير فلاان مَنْتُ اتَّام كنيعُ نَشَا وَواليهَوُدُ وَالمَّرَوُ المِعْمَانَ فعِلم شَا وَوَلَ مَكَمَد مُمُ النّي كَانُوا مِرْدُون ابْ ينعَادُهَا بِهِ وَكَانِزَا عِيْنُونَ ابْوَالِلِدِينَهُ نَهَارًا وللالعَتَانَ فَعُندُ (ال تَضْعَدُ التَلاثيدي رَبِي فِ وَدُلْقُ مِن النَّورية اللَّهُ وَانْ شَاوُول تنمال يروش لمه كان يطلك ن المضوع لملكمند وكانوا يخافؤنه كلهم ولريكونوا بصدقون التك تليد وان برنا كالطن وعاديد الحالوص تشم

فقًا ل لهُ الرِّبِ مَمْ فَانْطِلَقِ لِي الرَّفَاقِ الذي يِتَى لِمُسْتَعَيِّمُ فَالْمَشْنِيغِ مِنتَ يَهُو ُ ارْحُلَا طَبُّ وُبِيِّهِا بِنِي شَا وَوَلَيْ لانهٔ مؤدُ المؤيصِّلي سَينَمَا عُنَا وُرُل يِصَلَّىٰ أَذَرُل يُدِ الوَيُا رُحُلًا مُّهُ مُنْسِكًا قُدُ وَخُلُ وَرَضْعُ بِنُ عَلَيْهِ لكِمَاسُ فَاحَابُ مُنْسِياً وَقَالَ بِالْتِ آنَى تَدْتَمُعَت مِن كُنْدُعُن هُذَا الرَّجُلُ بِكُلَّاصَنَعُ بِالْقُدُيِّينِ مِنْ الْفُورِدُ بَيْعَ فِي مُن النَّهُ وَاقَ لَهُ مُلْظًا نَا مِن رَفَّتُكَا الكهتدان يُوتِق كل يدعوا بالمك فعال لذالت تم فَا نُطلقُ فَا ثُمُ لَى أَنَّاءُ نُحْتًا دُلْخِلًا بُحِلَ مُام المُلْوَك واللائم وي اسرا يل للاند أنا اربه (مؤمز عران بالرب اجلائئ فانطاق ميند حنتنا بعاء آليه الالبت ومضعين علية وقال لذيا غاؤول افي رتبنا يسوع المتيم لنطنى المك الذى تراكى لك بى التطبيق للخاتبات منهكا لكيا بتصرون كاعن دؤخ الندين كان تاعنه وتربن عينيدى شبدالنشور والفني عيباه وَابِضُ مُ قَامِرُا عُقِد وَمَنْ لَ طَعُامًا وَمَثَوَى ﴿ فَكُ

2/3

216

216

ایّاتا

صَلَعُهُ وَصَدَقات كانت مَنعُ وَانتِهَا مُوضِق في الله الأثام ومَا تَتْ وَالْهُمُ عَنْ لَوْهَا وَمُضَعُوهَا فِي عُلِيَّهُ وَكَانتُ لدُ وَبِهُدِهِ مِن يَا فَا مَلْتَا نَعُم التَلامُندانَ بِطُمْ فِينَا الطُلُوا البُديهُ لأن يَطلنان البَدُ أَن لايكتُلاتُ يقتم البهم مقام بطين وانطلق منها على ان ا تا هم ولما كالعنج فينف منها أو المنطعال الواقعة وُوقِعْنْ بِبِكَيْنِ وِيرِينَهُ الْقُصَّهُ وَنَيَا بَّا كَانَ عُزَالَهُ تَصْنَعُهَا لَهُ لَذِكَانَ فِي الْحَيَاهُ ﴿ وَأَنَّ بُطُنِّ لَحُرَمُهُم كُلُّهُمْ وَجَيَّكُمْ لَكُمْ لِمُنْكُمُ وَعَلَيْ وَالنَّفْتِ الْحِلْمُ الْمُنْكُمُ الْمُلْكُمُ وَقُالُ يَا كِلا بِينَا تَوْيِ فَفَتَكَ عَينَ هَا وَنَظِف الْيُطْنِ وجلست فاعطاهاين وافانها ودعاجيع الاطور والارابل واوقمنها ترامم مينة فغوف هذاكالهل 亚 يًا فَا وَكُثْرُون المُعُلِ الرَّبِ فَاتُنام فِي مُا فَا انَّام كُنْدُفُ نارًا لاعند تمكان الدَّاع النصل العشرون وكان 216 رَجُل فِي قَيتًا رَبُه المُّهُ وَنِيلِيُوسٌ فَالدِمُ الدُّوكَان مِن عُنك الذي يَعُا الطّالِيعَون وَكَان عَابُدا خُمانِيًّا وَإِلَّا مُنِا لَتُ

كيف بمالرب في الظيق والنكلة وكسنة كل علاس بدمِثْق بائم الربْ ينوع وكان معهم بدّخل ويخرج سيد يُعْضَلِيْهُ جَهُوا باتُم الريْب بِينُوع وكان يكلم وبدارين النونا نبينة فانه الأدوا تشله فلتأجل اللحذي الزان الى قيشًا ريَّدُ عُمْ لَ فِي فَا لَي طُرْمُونِي وَ فَا مَا الْكُنيُّ الْمُعَالِدُ في كل مهودًا والتاشر والملك نكان لهُمُ صُلَّو تريّب وبنيان سُايرُين في مُحاند الريث وكانوا مُعبُلين على مُتَكَاتِين في طاعة رفع المدِّن وكان مِمَا بطرين بطوف في ومضع مسطال لتديين الذن كانواسما تاملة فؤخد هُنَّا كَا أَنْمًا لَا أَنْمًا لَولُوا لِنَانُ وَكَانِتُ لَوْنَانُ سنين موضوعًا عَلَيْ رِيْرُ لِانْهُ كَان يَحْلَقُ افْتُسَال لدُبطين يا اينًا عُنَّاك يتُوج المنيْح مَ فَافْرَ فِلْسَنَّاكُ من شاعته قام نا انظر الدكر كان لد وص نه فَا شُرِعُوا اللَّ لَتِ + وَكَانَ فِي مَدْيِنَةَ يَافَا امْرَاهِ اعْتَهِا طُا بِيُمَا الْيُ تَنْكُرُهُا عَزَالُهُ هُذِي كَا تَ مُمُلِيدًا فَالَّا

ارَّعة ارْحِلُ وَكُلِ ذَبَانَاتِ الْلَاضِةُ طَيِّا النَّا وُكُانِ الْمُنْهُ مَنَّ الْكُونِ وَكُلُّ فَقَالُ الْهُ بَطُرِينَ هُ صَنِّ وَكُلُّ فَقَالُ الْهُ بَطُرِينَ هُ صَنَّ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُوالِلْمُ اللَّهُ الللْ

ان كان هَاهُنَا مِنْ عَانِ الذِي بِنَا لَ لَهُ بِطُرِسٌ بَا زِلْا وَنِيَا مُطِسٌ شَنْ تَكُرِفِي الرَّوْرَا قَالِلهُ رَوْحٌ الْعَدُسُ هَاهُوَا مُلْنَّهُ يَكُالُ يُطلِبُونَكُ وَلِحَيْنَ مَ فَا نُزِلُ وَانْطلَقَ عَهُم مِن عَيْلِنَ تَكَ لَا فِي اللَّهِ الْمَالِقِ لَهُمْ الْعَلِيمُ الْمُعَلِّلُهُمْ الْمُعَلِّلُهُمْ الْمُعَلِّلُ مِن الْمُلْهُمُ اللَّهُ وَالذِي تَطلَعُونِهُ وَمُمَا الْعَلِمُ الْمُعَلِّلُونِهِ وَمُمَا الْعَلِمُ الْمُعَلِيم مِن الْمُلْهُمُ اللَّهُ وَالذِي تَطلَعُونِهُ وَمُمَا الْعَلَمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِّلُونِ الْمُعَلِيمُ الْمُ

سن الملها والم مالواله المسترود المؤد كلف من المدين كاين من الله في هودا في المدالية والمائي والمائي

وكالماييته وكان يضنع صدقات كذبره الحالث في كالم يزغب في الله تحلمين واند المريد التورا مله النب في وتت تتع سُاعات من النهار قد دُخلَ اليدوقال لا يُأْ وَمِيلِهُ وَمِنْ عَلَيْ مَطْ إِلْهُ وَرَعَ وَقَالَ مَا وَ اللَّهِ يُاجِيدُ فَعَالِ لَهُ أَنْ صُلُوا تَكَ مِصَدُقًا بَلْ فَرَصَعَدَتْ مَرَام اللهُ ذِكَّ اطْيِّبًا وَالأَن فَارِمُ لَا فِي إِفَارِجَالًا وات بتَعون الذي يدعى بطرين فاندُ فازل في بيت سَعَانِ الدُّمَّا عَ الذِّي بِينَهُ عَلَى عَلَى عَالَ العَرْ لِمِنَا النَّطَاقِ الملك لذي كان يخاطبه ورعاآ نئين بن عبيدة وفايتا عَابِنُكُ شَهِّنُ لَانَ يِلْانِمَ وَإِخْبُرُمُ كُلِي وَالسِّلْهُمَاكِ يَافُا لِنَاكُا نَجِنَ الغُدُومُ يَعَايُرُونَ فِي التَّالِيَ وَدُنُوا بن المدينة مصعد بطرس فوق المطواليضلي وتت التَّاعَة التَّادَسُّهُ وَكَانَ قُدَجًا عُ وَهُوْيُرِيدِ إِنْكُلُّ وكانوا بقدون له توتع عليه شيات فابط المتماع مُعْتَعَجُهُ وَادًا هُ مَا مَاءُ مَرِيوط مُا رِبْعَةَ اطْافِهُ \* كَتُلُ لْوَ عَظِيمُ نَازِلا مَذَلا عَلِي لاَ فَعَ وَكَانَ فِيهِ كُلِ فِي

2 1

21,

الابركتيس عُدِهُ رَبُّ قَدْم اللهُ وَاللَّانِ فَارْتُلِ الْحِيَّا فَا وَلِن مِتَعُونَ الذي يُدعي بُطِينٌ فَانْدُ الرَّعْدِينَ عَانِ الدِّبَ الْحُ الذي على يُسَط العُرُوهُ وَهُ إِي وَعِكَاكُ وَالرَّفِي الرَّفِلِ الكك وانت منسَّا ادِانيت وَالان ما نَاكُلُنا مُضَّرًّ 24 قرامالله النهرك فالصيت بدبن قبك المضر منتع يَطِينَ فَاهُ وَقَالَ عَقَّ إِنَّى اعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ لَيْنَ بِالْحُدْ الْعَفِقُ واكن كالمدتنقي شوتعك المناتها معبوله عناك النصل لثاني والعشرون إن الكلة الماريل الله الى بى ائرا يُلْهَبُ را بالتلام على ريّ يؤول التبع هذا هُورَتِ الْكُلِّ وُانْتُمْ تَعْلُونَ مَا لَكُلَّهُ الَّيْكَاتِ مِا صَافِحُوا الْمُعَالِقِ مَا الْحَالِمُ النَّي كَانِتِ مِا صَافِحُوا اذبدك سالحلك من بعدا لعَوْد تَدُ الْمَيْ بَسُريكُمْ بيتؤع الذي بالنامع الذي تط شرقع القدس والقوة ومؤالذي كان بحول ويعلل ليزاد والشناه لَكُلِ إِنَّ مَهُرُوا مِنَ الشَّيْطَانُ لِآنَ اللَّهُ اللَّالَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل + وُكُن لِهُ عُهُود عَلَيْ الْتِي مُنْعَ فِي لَانِ النَّهُورِيَّةِ

يُشِّهُ يِسَعِمنَكَ لَلامَّا وَلا نُدُ ادْفُلْهُم وَاضًا نَهُم المُعْلَاكُا ف بالغداه قام بطبق فخرع معم وائات ف اللفي من يافا انطلقوٰ معَهُ مَن الغُدُرُخُلُوا الِي مُيْسًا رَيِّه + فامَّا وَضِلْيُوسٌ مَان سِنتَظَدُهُمْ وَكَان شَدَعُم عَنْكُ كُلُ وَلِيدُ واصدقاية الخاصي ببرالنصل المآرد والعشرون فاتا دخل كطر الشتنبلة قرئيليوس وخرشا عدا تدام مهلية والذبطين افامد وقال لذم فاني انسكات هلك وادهو يكل د خل موصدانًا سُلَاكُمْدِن عنده وانَّهُ قَالَ لَهُمُ انتُم نَعْلُون انْدَلِسُ بِمُلْمِ لَجُلْ يُهُودِيُّ ان سَيْرَة اوْسِطُ الْيَسْعُ عُرْبُ فَا أَمَّا انَّا فَاتَ الله قدا زان الا تول الأحدين الناس الله في ولادنس المان المانك ميت للانمانعة واناانتحار على الذي تَنْ مُعَدُّمُ الْ اللهُ وَانْ فَنَيلِوسَ قَال لَهُ مندا رُبعَدَاتُامُ كُنُتَ أَصِّلَى فِي بَينَ رُقَتَ تَسَعُ سًاعُاتُ وَا دُا برُجُلِ قَدُوتِف تَدُاي بلُبا سُلِين بي وقال في بازنهاوس قد عُعْت صَلُوا تَك وَمُدَّنا تُك

الاركنش الذني في يَعِودُ الأَنَّ الأَمْ فَدَوْبِلُوا كُلَّهُ اللَّهِ الْمُصَالِلْنَاكَ وَالْعَثْرِوْنَ مَلْنَاصِعُد بَطْرِسَ الْيَرِيُصِّلِيْ خَاصَهُ الدَّيْنِ هِمُ 223 مِن الْمُلْلِمُنَّا دُونًا لَوْ إِلَّهُ اللَّهِ خَلْتَ آلِي لِجَالَ عُلِمَكُ نَوَ كُلُّمْهُ \* فَهُدًا بُطَيِّن عَبْرِهُمُ بَاشُ الذِي كَان وَقَالَ لَهُمُ انَّا كنتن ينفي مدينة كإفاا ملئ فرائت رؤيًا بتُهو السّاء منهنطًا كَعُدُ لَعُظِيمٌ مَرْفِطُ الرَّبِعَةُ اطْرَافَهُ مُدَوِّدِ لَكُما: مَنِي اللَّهِ وَإِنِ اللَّفَتِ الدِّدُوعِ عِلْت انْظُرْ مُرانِت كان ي ارسُم مَوَا ع النَّه عَلى اللَّه عَن وَالسَّبَاعِ وَالرَّبَا بَابَ وَطِيوُ النَّمَا وْجُعَتَ صَوِّرًا بَعُولَ مُما يَظِين ادْ يَحِ وَكُلُّ وَانِ قُلْتَ هَا شَلِي كِالْ إِنْ اللهُ الْمِيْ خُلُ اللهِ عَلَى مُطَالِحَتُ فَكُ ونعن ناجابي الصّحة بن النيا وقال ما قد طفع الله وللانعِشُدُ التَّ مِنْ لَكُانُ لِي لِلاَحْمُلِ مُنْعِلِكُمْ مُرْمُعِلِكُمُ الْكُلُكُ عُي إِي المُّا وَفِي اللَّهِ النَّاعَمُ اذَ لُلا عَدُ الْحُلُومَ المُّا المُّا المُّا المُّا المُّا عَلَيْ لِهُ الْأُوالِيُ كُنْتُ مِنْهُا وَمُوالُتُهُاوُ الِّي مِن مِيتُ ارتُهُ مَعًا لَي الدِّخ انطلق عُمْ من عَدان تَعَلَى الدِّخ انطلق عُمْ ان عَدال تَعَلَى الدِّخ انطلق عُمْ ان عَدال

المُهَا مُرْشُخُ لِمُ وَيُعَلِّمُ الْمُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ الْمُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِمِي المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِمِي المُعِلِمُ المُعِلِم اقام الله في الوق الناك واعطاء ان يطهر علاني ليس الحيثم المتعث ولكن للشهؤد الزن اصطفاع أشرن البدو وني م يخر الذن المناصرينامعه من بعب قَيَامِنَهُ مِن الْأَمُواتِ الْبِقِينِيمَا وَامْرِيَّا انْ تَنَادِي لَتْعُبُّ ونشهدان هُذَا الذي أفرزين الله أنَّهُ دُيَّان الاحيا وُلِلْامُولَة + وَلَهُ تَشْهُدا لِلْنَبِيا كُلُهُمُ أَنْ تَكُلُّونُ نِيْنَ بِدِيًا خُدُمُغُفُرَةِ الْخُطَانَا الْتُمَدُّ وَيُهَا بُطُقِ سُكُمْ مِهَا الككام ملروخ الندس على عنم الذن عنو الكلد مَهُ اللَّهُ اللَّهِ الدِّن مُ مِن الْمُلِّ لَمَّانُ الدِّن حَاوَاتِع بطرش ادقدفاخت ايضا مؤهبة رؤخ القدس كالمأمم لأنه كانواستُعونهُ يَكُلُون بالالتن ويعَظُون الله حبنيل جابطن وقال لعلاهد سيتطيعان ينع المَا وَانْ لِيعَمَدُهُ وَلِي فِيهُ الرِّن فِي قُدَتُبِكُ ارْفِي الْعَدُسُ مسُلنًا وَابُومُ إِن يعَمَّرُوا بِاللَّهِ يَوْعُ الميُّرُ وَالنَّهُ حَينيُكِ سَالُون ان يَلْتُ عَندَمُ الْإِمَّا + نَمُّ وَالرَّبُلُ وَالْأَخِينَ

رود

145

125

الن

الأرانس ورَجِعُوا الياليَّ يَتُوعِ ﴿ مَعْمَعْتِ الكَلَّهُ فِي سَكَامِع 217. الجاعد الني كانت بروشلين اعلهم فارتسكوا بَرْنَا بُالِي انظاكِية وَانَّهُ لِمَا اتَّا فِرُوَابِصُنِعَة الله ومخ وطلل لي كلهم ان يستوانوا لين بن كلقاؤيم الآنة كان بُصلاصًا لِمُناكِسًا وَعُنَاكِسًّا مِن رَبِعُ الْقُدِينَ 21/2/15 وَالْأَيَّانِ فَارْدَادُ لِلَّ حَمَّا كُلِيًّا \* ثُمَّانُ بُرْنَاكُ خرَج الى طَهُوسَ في طل سُاوول فل اعْمِد عابه مَعَهُ إِلَى انْطَاكِمَهُ لَلْمُوافِئُنَالِكَ شَنْدُكُا لِلْمُجْتَعِنَ 21/3 ي الكنيسَة وَعَلَوْاحِمَّا لَمُوا وَرَانِطَالِيهُ اوْلا جَي 2116 التلكميد متبعين وفي مرك الأتيام مزل البيام يُوسِّلُهُ إِن الطَالِيهُ فَعُام وُلَجِد سِهُم الْمُهُ أَعَا بُوسِي فاعلهُم الرقِح الله سَيكون جوى عَظيم في كالللا هَذَا الذي تَدكَان في ايّام الله وسُن وَسَعُ وَاجَا الله عَلَى قَدْرِمُا تَصُلُ لِيُهُ قَدْتُ كُلُ الْمِدِينِمُ رَبُّ مُلْ الْمِدِينِمُ رَبُّ مُلْ الْمِدِين منهُ صِمُهُ لِرَيِّ لَهَا إِنَّ الْمُنَّ الدِّنْ يَكِّلنُون

ابيتًا مؤكره للتلتد الأحنى فدَخلنا الى بيساليُّ فأن أخَرَا كَيْنَا بِعُلِلْكُ فِي بَيِنَهُ قَايِّمًا يَعْوَلِ آنُ الْخُلَالِي لَا فَاقُلْتِ بتَعُون الذي يُدِي بُطِين وَهُو يِكُلُكُ الكُلِّمُ الذي بِمُغَلِّف ات وكل هل بيتك فل اديت اتكام خل وفع الندس عليهم منل ما حل عليمًا بريّا وتدرّج كلد النّا الي قال لنا أَنْ يِوْعَنَا أَغُا غَمَا لِمَا مِ وَإِنَّا أَنَّمُ نِسَتَعُدُونَ بِرُوحِ النَّدُسُ ۗ فانكان الله قداعطا فهمشاؤاة المؤعبه شلنا الإاستؤا بالي يتوع المتيم فن كنتك ناحتى اقدران امنع الله ولانم لنا متعوا مُلاسْكُنُوا مِعْتُوا اللهُ وَعَالُوا لِعَلَى يُلوْ اللهِ سلاء تداعطا الام الويد المياه + فاما الين سُدُووابن احل النَّهُ النَّي كانت بن أمل شطافًا نؤسَّ انطلعوًا حَتَى كَلْعُسُول تسنيعيد وعبرس وانطاكية والمريظوا امدا الكله غَيرِ ليهُود فَعَطُ وكان بِهُمُ ( نَاسٌ قَبَارِينُهُ فَينَ التَّرِدُانُ مؤلاء مُطَوّا الى انطاكنة وكُلُوا المؤنانين وبشردهم بالنب بِتَوْيُ مُوانَ يَدِ الرِّبِ مَعْهُ وَانَا سَ كُذِيرُ عُدَدُهُمْ السَّافُا

واتبعن غرج رتبعه ولريكن بقلمان الذكان مالكك حَمَّا وَكَانَ يَظِنَ انْمُ وَوُرِيّا يُزَاهِ \* مَلّا كَانْه المؤسل لاول والنافي الحيال للديد الذي يخرج الى الدُّنينَةُ فَانتَقِلْهُمُ إِن وَاتِهُ فَلَا حُرُهَا وَكَالاً رُفِا قَا وَاحُلاتُهَا عِد اللَّه عُندة وَانْ مِطْنَ هُنيند 200 رغيران ننسَّهُ مُوقَال الأن علت الله يحَمَّان كل المنافعة الله مُلْكُهُ وَالْفَدِي مِن سِرَتُ هِيرُود مِن فِينَ كُل جَاشْعُكِ لِهُود واللهُ زَاكُ انْ سَطَلَق لَى مَثَرَكَ 210 مُرِيم امُيرُحُنّا الذي دُى خَرْقَنْ حَيْثُ كَانِ الْلَهُ عَنْ الْمُسْفَ بختمف يقلوك نائا مرع بطن اللاوجااد كارته لغينه التها رؤد الالاعفنست بطين · النَّرَجُ الرَّنَعُ البَّابُ وَلَكُنْهِا احْفَرْتُ فَاحْدِتُ انْ وانهاكات تثبت لهم المذكك وانه قالوا لها لعله 201 مُلاَكِمُ وَامَّا بُطِينَ فَلَيْتُ يِتَرِي الْبَاعِظَامُ فَتَعُوا

بالمؤدثية ومذالنا صنعوع الضاورنانا فأوولك المناج المصلل لايوالعشرون وفي الدالؤاه وضع هَرُود سَ يَنْ عَلَىٰ نَاسَ مِن الْكُنيْتُ مُلِيتَى لِهُمْ فَلْتُ مَتَى لِيمَوَى إِنْ الْمُعَالِمُ السِّيفُ عَلَا زُلْكُ أَنْ ذَلَك يرفى للهود عاد الضا واخد بطين وكانت اتام عيد النطاروالله ضبطه رجعله في الحين ودفعه الي سُّنَةُ عَنْدُ فَارِيسًا لِعِفَطِيعٌ بِرَيداً نِ يَخْفِهُ بِعُدالْنَعِيمُ للتعب فإما بطن مكان محسوطا فيالعث وكانت تُلؤن مُلا وَايُدِين الكُنيتُ وَالْ اللهِ مَا اعْلَمْ الْمُلالِ وَفِي لَكِ اللَّيْلَةُ التِّي كَانَ مَيُودِينَ مَرْمَعًا انْ سِنْلِهُ كَانَ بطن نائلا بن فارخين موركطًا شلط لتن والحاس كانوا عفطون ابوال لمبش واذا مك الشرقدوقف بهِ وَاحْرِقَ لِنوريةِ البِينَ وَانْدَ لَكُرْجُنْ بَطْنِي وَاتَّامُهُ وَيَّالِلهُ البُّعَني وَتُمُ سُرِعًا وسُمْ عَطَتُ السُلسُّان مِن يُدِيدُ وَقُال لِهُ اللَّه النَّالِيثُ المنطق والبس نعليك نفعل كذلك وقال لد ترد برداك

الأركس خنتها وأخدام كهايئ أالزي يدعا مرقين وكان في كنيسة انطاكية انبيًا ومعلَون برنا رًا ومعود الذى يُدعى نيكا مع لوقية بالدي بن قررًا فيمناين الدي تزيمَع هارؤد س رئيس في اوُول وَنْهَا هه يصَّاوُن للرَّخِ وَمِعُ مُونِ قَال لَهُمْ رَوْعُ الْمَدُن افرزؤالي بريًا بَا رشِّا وَيُل للعُل الذي دَعُوتِهُمَّا الند مُنتيب صَامُوا فِصَلُواهُمْ فَضَعُوا عَلَيْهُمَا اللِّيكَ وَالصِّلْوَهَا + وَهَذَانِ لِنَا ارْسُلًا مِنْ لَا مِنْ لِلْمِنْ وَمُع 2/18 التُدس مَبِطَا الى عَالَةِ قَيْد مِن مَنَالَك اقلعا وساك الى قابرين الما دُعُلاتنا الانتنام عَلَا يَبْشُكُولُ بُكُلِدًا شَدِي كُلُ وَالْهُودِ \* وَكَانَ يَنْهُنَّا 20> معَمُا حَدِيمًا + قَلَ عَلَا فَوَا فِي كَالْ لِينَ بَلْعَوْلَ لَا فُوسِنَ نفَعَنُوا نُطُلَّتُنَامُّ لِيهُورُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ارا خون الذي كان الزالة كون بركس الزالة والمراسطة كلافظ دعا بزيا كا وها وول بزيدان يقمع

له وَلمَّا نَظِهِ مِهِ مُوا وَانْدُ اشَا رَالِهُ مِينَ لِيسُكُمُ اللهِ اللهُ مَا يَكُمُ اللَّهُ الله وَعِمْلَ عُدْنُمُ كَيْمَا خُرَجُهُ الرَّبُ مِنَ الْمُسْعُ وَاللَّهُ قَالَ لهُمُ احْدُوا بِهُذَا لِيعَمِّعَ عَا لِأَهْوَهُمْ حَرْحَ وَانظَلَى إِلَى مُوضِع احْدُ مَكَ الأن الصَّبْ لأن يَحْسَلُ لَيْرُبُ الْغُرِيُّ الْ وقالوًا لمِفْ صَا رامْر بَطَرَيْنُ وَانْ هَبُرُود بن لَنَا كَلْلُمُهُ مَا يَعُونُ عَادَلُ لِمُ الْمُوانِينَةُ لَوْ اللَّهُ مُواللَّهُ مُواللَّهُ مُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الي تنيسًا ريَّهُ وكاذ نِهُا مِن اعل الله كان سَاعُطَاعِلَى المتورثين والصندابين فأجنعوا وضاروا المدجيعة وكالمبؤال فلتنطؤين خاذل للك وتضالغ ان بكان آلم صلح لان تدبير لوريم كان بن الله هيدون و وفي دي مَعَلُومِ كَانَ لَهُ مُؤِدِ تِنْ فَلَبِشَى لَبَاسٌ لِلْكَانُ وَخَلِسٌ عَسَلَى المنبر ليخطب عليم وان الجاعد صاحوا ان هذا سب اله ولينبص انسّان وفي شاعته صُهُ مَاك الجُّ لانهُ لريعُطا لحريدُ واحتَلِي الزودومات وسُركَ سُكان يذاع ويشؤا المصل لخاش فالعشرون فالثابغا با وشا ورل نرجعًا بن يروّ شليل انطاكمة وقد حمَّا

2/15

130 المصال الأشرا يُلبِّنُ وَالمِنْ مُعَانون السَّاسِّعُوا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّه شعك شرائيل حبًا رائانا ورفع الشعب الغرب الضامع وبنداع رفيعد اخ جهر سكاهم عالهم البرئيد أريفن ستندم اهلك ستبغ ام في أن كفاف وورتهم الضم واعطام القضاه النعميد فعتين شنه اليصور للبئي فتالؤا ملكا فاعطافي الدشاورك ابن تَيْنَ وَعُلَابِن خُبُط بنيًا مَنِ ارْبِعِين خُنُدمُ 205 مَبْضَعُ وَمِنْ بِعُنَ اقَامِلُهُمْ وَاوْدِمُلُكُا الزَّنَّهُ لَا مِن الْمُلِدُ وَفَا لَا إِنْ وَعِلْتُ دُاوُد ابْنِيتًا رَجُلُ مِنْكُ تلبيه فويضنع سرق من درج هذا اقام الله لازايل 205 كَاوْعُدِيتُورُ يَعْلَمُا الْمُتَنِينَ يَوْعَنَا وَنَادِلُ بَيْنَ يَرِيدُ 203 ني مَدْ حَلَدُ لِمُعُودُينَةِ التَوْيَةِ لَكُلُّ عَلَى السَّولِ عِلْ اللَّهِ عَلَى أَمْ

يُعْمَا الشِّي مُعَلَى يَوُلِ مِن تَظَافُون أَنَّا لَا تَعْمَالُنا \*

ولكن مؤداياتي بعدى الذي لسَّتَ المالالالالالالكالالالكالالكالة

عْدِي مَدِينِدِ الفصل المتاع والمشرون التها

الرَّجَالَ الْأَهْنَ وَنِي جُنسَ ابرُاهِمْ وَالدَّيْنِ نِيَهُمْ عَلَانَةَ اللهُ

100

الارتس

مهاكلة الله فناصبها الماس لتاج الان مضوي يترجم الشَّهُ يُربِيهِ أَنْ مِيرِفِ الْوَالِي عَنِ الْأَمَانَةُ وَأَنْ شَاوُولِ لِلَّهِ هويولش الملابن رفع القديق م المتفت الميدورال ك يا مُثَلَيًّا مِن حُلَّمُ فَنْ فَكُمْ خُرِيًّا بِنِ الشَّيْطَاتِ وياعدو كالهنق لين تزال تقرف بالرائب المنتنيمة وَالْأَنْ هُذِهُ مِنْ الرَّبِ عَلِيك وتَكُوك اعًا ولا بتَم التَّمَيِّن الى رَهُان وَمِن سَاعِنَهُ وَقَعِ عَلَيْهِ صَبَا وَظَلَمُ فَهُدًا مُورونلمن من مسَّك يَع بحصينيد لمَّا نظوالوالي الرَّك كان تعِيرُ فِلِمِن بِعَلِمُ إلى السَّال المنادِ مَوَ العَثْرُون فَامَّا بُولِتُنَّ وُبُرْنًا مُا فَانْهَا شَارًا فِي الْحُرِمْنَ إِنَّوْسِ لِمُدْبِ والبلذا لي فهامدينة فامنؤليًا وان يوعنا فارتهما ويضع إلى يرقب لم ولما في الكاذل بن برصة وجا الإنظاليد مدينة بيتيديا ودفلال الكننت دنغ التبت وجُلتًا ، من بغد قُرا وَالنَّامُوعِ فِي الْأَسِيَّا النَّهُ النَّهُ ارْزُمًّا ا الجاعة فالمنه بالتهاالرملان الأخران انكان بنكاكلة عُذَا وَكُلَّا النَّعَبِ \* نَقَام قُلِسُ قُلْتُ ارْبَيْنَ \* وَقَالَ بِالنَّهَا

ب کافئانی اورادیش ای اجالا ای

209

الاركنيس مره ا المُحَمَّةُ الْآنَ بَهُ لَا لَنَادِي لِلْإِنْعَالِهِ الْمُؤْلِكُ فَكُلَّا لَهُ فَإِلَّا لَا كُلَّ ارتعدر واان تشرروا بالموتى مؤتى مكل يوث بهُنانهُ يَعَنَّ بُرِيدُ انْطِرُ الْآنَ لَا إِنَّ عَلَيْمُ الذِّي مَيْلَ فِي الْآنِسُ الطُولَ المُتَعَافِلِينَ وَالْجَيْرُ الْأَنْ المام علاه المتصرفون به فان مدير 260 احدالنعك للثامن والعشرون وفيماها خارجان جَعَلْوا يُطلبون النها الديظام بهنا الكلم ي 260 السُّبْتِ الْمُصْرِ فِلْ الْصُفِتُ الْخَاعُدُ تَبْعِ بُولِسَ وَيْرَنَّا مَا كُنْيُرُون مِنْ الْهُود فَنِ الْغُرُا الْمُعَبِّدُينَ والهُمَا طلبُ اللهُمُ وَأَتَنَعَا هُمَان يَشْوُ إِنْ يَعْدَ الله 4 23 ولتًا كان السَّبِ للْ ضُرَامِعَتُ مِنْ الدِّيهُ ليسَّعُول كلة الله فل انظر الكهند كن الجوم الله المعتبراء وعُعَلَوْا يَنَامَهُون مَا يَعَالَمِن بُولِسُ وَعِنْدِوْدُ عَيْدِ ان بولس ويرنا كا قالالهم علانه للريسع إولان تقال كلذالله ولكن بن اعل المرتفعونها عنكاوريم

الكرائيُّلْتُ كلة الخاصُ لأنَّ السُّكان بُروَجُ لم وَرُسًّا في العُرْوُوا بِهُذَا وُلا تُول الأنبيا الذي يُتَرايدُ حُالِتَبَ فعَضُوا عليه وتواجعُ المكتورًا ت وحس لرجروا عليه عُلَهُ وَلَا فَاضُ لِلْوَا عِلْمُ اللَّهِ فَالْمُ اللَّهِ فَلَا الْمُؤْلِ كُلْ يُعْوَيْكُلْتُ مُومِكُلْتُ مِنْ الْحِلْةُ الزُّلْقِ مِنْ عَلَى لَمْنَامُ وَعَمَافَ فِي التَّهُ وَانَ السَّاقَامَةُ مِن الْاَمُواتُ وَطَهَمَ اتًا مَّا كُنْنُ الدِّن صَعْدُوامِعَهُ مِن الجليل الي يُرون الله وُهُولاً فِمُ اللَّانِ شَهُود لِهُ عَنِدا لِتُعَلِّعُ وَيَنْ سَبْتُ مِ كُم بالموعد الذي كان لابائنا فان هذا قداتمه الله لابنايهم اذِاقَام لِنَا يِنُوع + كَاهُومُلْتُ عَلِي الزَّمُورِ النَّافِي التَّابِي وَإِنَّا اللَّهِ عُلِدُ مَاكَ لِلنَّ اللَّهُ اللَّهُ الدُّمَالَ لَكُواتُ كُلُكِيعُود النِّمًا يُعانِن النَّنَا دُوكِمَا قُالَ فِي الْحَكِمِ نَعَدُ دُاوُر القَالِمُ وني سُوفع اخريقَ كالك ارْبَرُك صَنعَيْك بِرِي النسَّادَه فامَّا دُاؤد فالدُّحْمُ مِسَّتَ الله في جيلدُ وتُوفي في عَند ابَّا يدُورُكِي الفتيّاك واتَّا هَذَا الذِّي اتَّامَهُ اللَّهِ فَاتَّهُ لِينُوا لِفُتَادُ لِمُ يَكُونَ هُلَامِعُمُ وَفَا عُنَدُ ﴿ انَّهِكَا

على الديهما والترق عم المدينة تعض كان مع الهودونف ع الرسولية فلما صارهذا ونسقع من اللهم مواليهود ورؤسًا يُمر ليشتوعا وأربعوها والهاا د نظرًا والك التحكاالي ترى لونائيد لسفط ودريد وكلا الأعليم وكانابيتكا ن هناك المصل التلايق وكان ع لشطع رخل صعيف الرحلين وكان مقعدًا من يكن الله ومُندَ فَط الريشِ وَانْ هَاذا مَعُ بُولِتُ وَهُو يَنِكُمْ فَالْتَفْت بولن مراي ان لذامًا ندليخ لمن مقال لدُبِصُ عَالَ لل اتول بانم الرب ينوع المنيح مُ على صليك متوياً لحينيد وتب ومنئ فنظرت الحاعد ماصنع بولش مِ فَعَوا اصواتِم للعُتِهُمُ وَقَالُوا انَ الْالهُهُ تَسْتَبُهُول بالنَا مَصْ زِلْوُ البِيا فَحَانُوا بِيَعُوا بُرُنَا بَا نَعُينٌ وَجُلَسُ من لانه موالزى يبدأ بالكلة وامَّا كامن زوُسِّل لزكان عُدام المدينة الى بنئران مَعَان الى الجاد التي زلاها والادانيدي موالجاعات بالمامع المؤولان بعلن

233

130

عَلَيْنُونُهُ ﴿ اللَّهُ لِلاَتُّمَّا هَاوُكُ كَيَّاهُ الْأَبْدُ فَهُورُ الرَّجُعِ الى اللام اللان مُكندي اوصًا الاث كاهوم لمن ات تَدوَضَعَتُكُ نُورٌ اللَّامُ لَنَكُون الْحَيَا و حَيِّ اقَاعِي لِأَنْ مُسَّعَ اللام ومرحو الحصفاف يتبحون الشؤامن الذن اعتوا المحياه التاهم النفرة كالمائد التوريكه المورة الماخواما المهود بعُعَلُوا يَخْضُون النَّوَه المتَّعَيِّداتُ وَالْحَسَّناتِ السَّكُلِّ ورؤيتَنَا المِدْيِهُ \* فَاقَامُوا اصْطَهَا دًا عَلَى بُولِشُ وَيُرَا بُهُ \* واخ جوفا بن عويم والهماني النصاعبا لاتجافها عليم مِهُ أَالِي لَوْقًا نِينِهِ أَمَّا التَلْيِيُولُ وَثُوانًا عِبْلِتَيْنِ مِنْ الرح من روح القدين المعصل لنات والعشرين وفي لرفانيدايضًا فعُلْمِ عَكُدُنُ دَخَلًا اللهِ عَمَا المؤد ونكلا هَكَنَ مَي اللهُ إِن عَاعَد كَثِيفِ اللهُودُواليوالين العَلَمُ اللَّهُ وَدَالِمُن الرِّلُونُوانِعَنْهُونٌ نَاعُ وَالسُّعِي لِنَا يَعُولُ اليالاخوين نكنامناك ريانًا طويلات كلان ويعُبران بالبُ + وَهُوكَان شِهُدِعَلَى كَانْعُتُهُ وُسِطُ لِآيَاتُ انْتُلُونَ

تَتَيَّنِ وَعَلَوْا بِا صُوام كَنْدُحْ وَطَلْمًا اللَّهِ الْمُلْبِهِ أَسُولُ مَا كَا كَا رَا سَيدًا وَعَا آالِ سَلَيْدٌ وَيَكُلّا برجه كلة الله وتؤلا الحالطالية ون هنا المبلاالي انطاكية بن حيث كانا اللعال العل الذى الملاه بنعة الله و فك قدُّما اجتماله البيعه كلها وحفلا تتصان عليهم كل صنع الله الله افاته فَقِه للام الله الأيان واتاك مُنا يحمُ المالاندريانا لاين فاذانات مُركُوا مِنَ الْهُورِيُّدُ وَعُلُوا الْاَحْقِ فَاللَّهُ الْمُراذِلِ تختتنوا حثل سنة المؤس وعي ليس تعدرون ان يُعَلَّمُوا وَصَارِعَتُ لِنَرْوَهِ مَوْمُدُولِكِي ولدنا بُا مَعُهُ وتُواعِرُ وَالْهُ يَعْدُوا بُولِنَ وَيُزَا بُلُ والناشامعمال المفل والعنوس لأن بريضلين بن اعْلَمْ النَّا رَعُمْ وَانَّمُ لَنَّا الْسِّلْوَانِينَ الجاعد يجانفا بغينيتنه والتامزة وصاروا خدفكم بعولا الانم وكان رُح عِظم كان

SUP

ورُمْنا نَاحَرُفا نَيا بَهُمَا وُونِهُا الْحِلِمَا عُدِيصِيحَانِ وِيتُوكِاتُ أيها الرجالها واتمنعون عن اناترضعفا سلاوانك غُنُ سِفُرِ لِلرَّهِ عَوُلِ مِن هُذَا الْمَاطِلِ لِي اللهُ الْخُوالَّذِي حُلق المَوات والأص والمحارف كلي فيمًا الذي ترك الام كلهُمُ فِي الْأَجْمُ الْأَجْمُ الْأَجْمُ الْأَجْمُ الْأَجْمُ الْأَجْمُ الْأَجْمُ الْمُراتِ وَكُوْمُ ولرير ونشه بغيضه وداد بعطيم المطرف الشماع وكاديرولهم المارني ارقاتها وكان يلابطؤهم عَنَا: ونعيمًا ونهاه البنولان هَذَا المتهد كنيا الجاعد ان لاتد خ لفا وسَمَا هَا هَمَا لَكُ عِلَا نَ إِذِا فِي يَهُوُدُ مِن انطاكيه ولوقًا نيدة واختروا ملل جاعات عليها واله رعوا بول عرف الى خارج المدينة رطنوا انه تدمات وفيما احتوطه التلاسد فام ورضامهم الى الدنيط واللفد حَرِيج مُ مِنْ إِنَّا إِلَى دريدُ وَيَشَرَّا فِي إِلَى الْمَدْ مُدُولُوا الْمِدِثُ ويصَعَا الى ليتَطِرُا وَلِوْمًا نِهُ وَإِنْطَا كِيهُ فِيدُوان نَعُونَتُ النلامية ويطلبان المهم ان ينبتوا في لايان والله عدن لتْ بِيسِغِينًا أَنْ سُمَا أَيْ مُلَكِّن اللَّهُ وَلَا بُمَّا صَعَالِهُمُ

الاركنس الحاءل والثلغول فن بعد شكوتها اجابيعتور عقالا إِنَّهُ الْإِنْ مُعْدُلُ اللَّهُ مُعْدُلُ اللَّهِ الْمُعْدُلُولَ اللَّهِ الْمُعْدَلُولُ اللَّهِ الْمُعْدُلُ الْمُعْدُلُ الله قَدِيمُ المان يَا خُدِ إِلَا لَمْ مَعْبَالِاللَّهُ وُهُذَا يُؤَافِق كلام اللانبئيا محاهو ملتئ أنامن بعد هذا ارجع فابني خَيْمُةَ ( و د التَّيْ قُطَتْ وَمَا هُنْعُ مِنْهُ الْجُدْدُهُ وَلَيْمُهُ حَتَى يُطلَبُ بِعَيْدَ النَّا مُلِاتِ وَكُلِ الْأُمُ الدَّنِ عَلَيْمَ عَلَيْهِ مُنْقُولُ لَدِ الصَّابِعِ لَهُذَا كُلَّهُ مُعْرِفًا لَلْحُمِنَ الذم ون أحل أنا اقتفى فلاستع كالح لذن لعطنوا الاشين الأم ولكن رسل البهمان يتماعد مِن دَبِيعِهُ الأصناعُ وَالزَّا وَالْحَاوِقِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ ا فِنَ الْحِيا لَا لِأَرْكَ كَانَ لَهُ فِي الْمُسْتُمْ مِنْ يَنَادِكِ CI الخاعاة ادبيروندى كل بت المفينين الحالف الفيل والعَشُوسِ وَاللَّاعَةُ انْ يَحْدُانُ وَامِنِهُ رَجَّا لِأَلْسِعُنُولًا بَمُ اللِّي نَطَا كِيدُ مُنْ مُولِينُ وَرُبًّا مَا \* فَاحْتَا رُوا يَهُوُدُ ا 

الكاخوة فلتا قدموا الي برؤشليم تبالؤا من الكديست وُالرَسُلُوا لَعْسُونَ ثَاخِبُرُوهِ وَكُلِّي صَنْعَ اللَّهِ اللَّهُمْ 4 معًام انَّا سَ فَ الْحَاجِونِ الْعُرْبَيْسَ كَانُوا الْمُؤانِّعُ الْوَا انَّهُ يَسْغَى أَنْ يَخْتَتُنُوا وَنَا مُرِقِيُ الْ يَعْمُطُوا نَامُوسِ مُوغَي الله الرسِّل وَالنَّوسُ اجْمَعُوا لينظروا بي هَذَالُامْرُ مَكَا كَانت حَصْوَمُه كُنينَ قَام بَطْن وقال لهماتها الرحال الحن التم تعفون الذبن الايام الازل اغاانعك سنكرن فقان سفع الام كله الكخشال نبؤينوا والشعالم القكرب شهدلهم اج اعطاه رؤخ الندس كمثلثا فريزق بيننا وبينهر وَالْاَيِانَ طَهُرِ فَلُونِهُمْ وَالْأَنِ لَا دَا يَخْرِيون الله ٥ لتضعَوا نيراعلى قال لتالكندا لنك لاعن والبازا استطعناان عجلة ولكن بنغة اليث ينوع المنو نؤينان نُعُلَق مُثل وليك المستكنت عُينيْدا لجاعات وكانواستَعون برئا كامولتن عدثان مامنعاسه مِن الألاد وُالعَا عَدِ الأَمْ عَلَى يَنْهُمُ الْعُصُل

الاركتيس الى الدين المرفي لمع فامّا شكلال كان بقد فناك + فامَّا يُولِسُ وَبُرِيًا مَا فَاقَامًا فِي انظالُمُهُ وَكَاكُمُ يعلان وينشران بكاة الشن احزن كثيرين لغصل الناف والثلثون عن بعداتا متليلة قال وليس di لرُا نَا رَجُونِ مَنْ عَدا الْأَحُونِ فِي الدْن الدِّن الدِين الدِّن الدِين الدِّن الدِين الدَين الدِين الْ بكاة الشكشفة والمائرنا كانكان يؤيدان باخدمت بوَعَنَا الذِي وَعِي رَفِقَ وَالْمَا مُولِسُ مَاكَا ن يريل ن باخذة معَمُا الاندُكَانَ رَكُمًا وَهَا فَي بِعُلَيْدُ وَدَهُ عُرُوا معما الى العُرافِ صاربَهُما مَعَاصَبُهُ حَيَى مَتَى الْمُوافِينَ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمِ اللَّهِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمِلْمِ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمِعِلْمُ الْمِلْمِ الْمُعِلْمُ الْمِعِلْمُ الْمِعِلْمُ الْمِلْمِ الْمُعِلْمُ الْمِلْمِ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمُ الْمِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ ا بعضها بعض فاما أرابا فاخدمعه مرتس واللف الى تبرس والمابولين فاختار شلام ورع وتواشرك بن الأهن بنعة الله و تعلى تطوي المناه وقيلينقيا ويغذوا لكاش فني للغ ذربه والشطرة وكان هذا كالداعة طيمانا وش آن المراه يهؤدته مؤمَّنُهُ وكان ابن يؤنَّانيًّا وكان شُهورُ الهُ مِنْكُونَ

وكتنبؤا بايديم خفاب الريتل فالقنوش ليا الاخفالين كانطاكية وتبتليقيا ذالشام الأخوالين من الامرفع للزانا فدشفناان تؤمامنا فدنجتؤ ربكلم بفرموب تفوشكر وقالواان تلافوا تختتنون وان تحفظوا الناس الذن ين لنامر فرانعد النا واحتيمنا عمقا واحترف رَجُلُون رَسُلِهُ الْمِلْ مُعَ حَسِيبُنَا مُولِئُنُ وَرُبًا بَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ نغوشهم عزائم رتئا ينوح المنخ فارتبلنا يهؤه احتيلا وها عبرانلاولك بالتول وقد عرورة الندس وتورك كُنُ إِنصًا اللانفَعِ عَلِيلا تُعَلَّ ارْبَدَ بن هَذَا لا يَعَنَّهُ انتنباعدوابن النم والخنون والزناود بيحة الارثاث فاذاانةً حَفَظَةُ نَنوُينَكُم مِن هُزَانِنعًا تَضْعُونُ كُونُا والمنافقية وهممين ارتفاق والالطاكية ومعوا الجنع نئاؤلن لرشالة فلنازُّوها زحوا والمايهودات للا فانهاكانا انسا وبالم لننوعزيا الاحور فيقددام فمكفا فناك زيانا فارتلواب لان

ال

الارلنيس وفي مدينة تؤلؤنيا فيكنئا في الديند أيامًا معلومة النصل لناك والنلؤب أخجنائه الشت الخاج سال اللذينه على المائه من المائه م كان بريا المِصَّلِ مِنْ الْمُلْتِمَا مَعَلَنَا نَكُمُ النَّسُوهُ اللَّنَ كُنْ مُجَمَعات مناك وان امراه والمه بياعد الأبهوان كانت ستيمسه وكان المهالوديا بن تا وطيللنية بقول م اصطبعت وفاهليتها وكات تطلب الينا قايلة ان كنتم والتن بالمنيئة ان وي بالرج متعالى الزلولى منزلي ولحت عليا كذمرا المصلالالع والثلثوب وكان بنيخانى فالمعلقون الْيَالْصَلاهُ الْتَعَيْدُ الْمُعَالِيَهُ كَانَ مِنْ الْمُعَالِكُمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ اللّهِ الْمُعَلِمُ اللّهِ الْمُعَلِمُ اللّهُ الْمُعَلِمُ اللّهُ الْمُعَالِمُ اللّهُ الْمُعَلّمُ اللّهُ اللّ وكات تعلى المنالخ المن كانت تَفَقَّهُمُ فَالتَّفِي فِي إِنْ وَلِينَ فَي الرَّبْ الْمُولِينَ وَفِي الرَّبْ الْمُرْتِ

البين مِن ليمُطرُهُ وَوَنيُدُ فَانْ مُولِينَ احْسَان بِلْحَمَدُ هُ كُلَّا وَيُخْرُحُ مِعُهُ نَاخُرُهُ وَحَمَّنَدُهُ مِن إَحَالِهُ وَدَالَّذِينَ كَانُوا فِي لَكِ الاحكنة لانم كانوا يعلون ناباه يؤاني ونيما كاك يطفقات فيالمذك كأنا يامرانه بالامؤر الخامريه الرضاف لتشوس لوس معضلي فالكتابش المتمتعدد باللامان ونزداد عالفرد خاليم وخاآ الماؤوجي فانف عُلاطيا منعَمُ ارفع التدرن يتكل المداشي اسكا فلكا تيكا نؤائ يشيكا يتران بنطلقا الالبانان علم يَركهُ الوَحْ يَنُوج اللَّهُ عَلَا جَازًا مِن مُسَيِّدًا الْأَلْطُوادُا ا وُارْكِ لِمُولِسْ رَجُل مُا مَرُونِي فِي اللَّهِ لِكُمَّا يُطْلِلُ لِينَد وبنؤل لأبمزالي ماقع ونياؤا عيسا الماارى لاني الروبيا الوتنك الوئاان تخريح الى ما قدون دفع لم الآت الله وعا ما النبط معم و نصرنا بن طوائن والتنتقيا الي سُامُوتُرا فِي فَنْ مُنَاكِفِ الدِيمُ الثاني صُرنا الي الوَاسِين المدنئة ون هنا كالي نيليغ ين للني عي النها مدونية

الاركتيش كى - ح

16

75

وَي نَصْفِ اللِّلِ كَانَ بِوَلِسٌ وَيُسَلِّا بِصَلْيَا دَوَيَبِيَّا لَلْهُ وكا د المحنوسون يتمعونهما الحدث بعَدْ رُلزُلدُ عَظِمَهُ حُقَىٰ رَعِرَعَتُ إِسَّا مَّا مَّا مَا الْمُعِنِّي وَانفَعَ مُن الْأَبُواب كلها والخلت واقاتم العنين والاستنفظ خابط الغن والمعلم المائين عَدَا المنسفة وارادات يتَمَالِنَهُ وَلاَنْهُ كَان يُطِنّ إِنَّ الْاَسْرِي فَدَهُر بُولُ فذاداه بؤلين بصوت عال وقال الانتناع بنتاك شيًا رُوتًا الأَناكُلُنا مَا مُنَا عَنْ ﴿ فَانَا رَايُمَصِياحًا • ونهض ودخل فويرتفك فوقع على افرام مولس وغيلاه وَإِخْ عِمْ الْمُعُارِقُ وَطَنَقَ سِولَ لَهُا أَا شَيدَى مَا ذَا بنبغي في اعَلَى حيا واما عَا فقالا لهُ اس برَّينًا بينوع المنط تحياات والمليئك وكلاه دعيع الفل بَيتَهُ بِكُلة الرئع وفي لكالتاعد تا تماوح في مِن جَلَدُ عَا وَن سَاعَتُهُ أَصَطَبِعُ هُو وَا هُلِيدَتُهُ كُلِهُمْ م و فاخلفا فاصعبفا إلى ستد وصعلفا ما يره وكان

وكانت تصيِّح والله هوكروالمنورم عُنيدالله العلي وهم يشترفن ربطيق الحياة تنبعك مكذي التاعيا كثيرة نعرد بوليش وتنا للذلك الفيخ الاامرك المريود مَن الميُّون عَدُرُح سَهَا وَفِي اللَّهِ المَّا عَمُصَرَح لِمُ قَالُ إِلَّى مُوالنَّهُمُ اللَّهُ قُلْ حُرْحَ مِهُمَّا رِجًا تُحَارِبُمُ الْفَرُوا بُولْسُ فشنك غدونها وخاواهما إلى التوق فتديوها الى انعال لشرط والى رئيسًا المدينة وحعلوا بتولون هُنان الانشان في وفال مدنت الانما يهوديان وسياديا فلنابعا والي كريؤن لنابقبولفا وكاللغل ولى بها الأناكن روم فاجتمع عليها مع لندوان انعاب التُرط عَينيد شَعِوالْبِيا بَهُ الْأَرْدُ الْ يَحَلَّدُ وَهَا اللَّهِ جلدفها خلاا كنيرا تدنوهاني الخن واوصواحان الخنان حسفط بها يحرزه فائا هؤالما وتلا المناهب الرَصِينُهُ ادْخُلُهُا عُبُنَّهُمْ فِي بِمُتَ الْخُذُلِ الْأَحِلُ وَالْفَالِقُ الْخُلُولُ

الأراشيس متهراتوام وتحدوا نولش وشيلا وكنترؤ ن النوايت البُّ كَانُواْ عَمْدُ نِ اللهُ وَيَتَوَهُ الضَّامَعُ وَنُفَاتِ لِيَسِبِ بَعَلَا لَ وَإِنَّ اللَّهُ وَحَتَدُوهَا وَعَعُوالْهُمُ إِنَّا شَمَّا الْوَالَّا C#8 مِن السَواق المدينة ويحاوًا فوقعوًا عَنْوَكَ يَاسُونُ فَكُوالُوا يَرِيْدِوُنِ أَنْ يَحْرُهُونَا ويسَّلُونِا إِلَى لَحِمْ وَلِمَا لِبَعْدُونَا هُنَاكَ يَحْبُوا ايَاتُون وَالْاحْنِ الْبُنَ كَانُوا هُنَاكَ وَهَا مُلَا به إلى رؤسًّا المدِّينَةُ إذِ كَانُوا يَصْعُونِ إِنْ هُولِا مُنْ الرِّس اقلَعُول اللَّاضِ كُلُهَا وُمَامٌ قَدِحًا وَالَّي هَاهُنَا النصّا ومصيفهما كالمؤن فدالجوهو كالكلهم معاويون لوصا يُلعَن عَداد بيولون ان يغوع الناهري ملكحم نَا زَعُوا النَّحَث ورُوسُنَا لِدِينَهُ لِمُنَّا مَعَوُا هُلِهِ الْإِفَادِلُ كاخدوا كفلابن الاسون فالاهوة الضاوعت دلك اطلقوم وان الافعون شاعته مفول بولس وتنيلا في الله اله اله مديدة كلف الما مسارًا اليم جُعَلَ مِدَخِلَان الي كَنَاسِل لِهُودُ وذُلُان اوليك

عدلهو والهايتة إيادات المصلل الارترا الملاون فلااتنفرالفر وخداما لشرط الملاين في يتؤلؤا لفظير المغن اطلق مَدين الرحلين ملائع عظيم الحني دُخل فعكي مَنِهِ الكلهُ المُولِينُ الْ الْعُمَا لِي السُرَطَ قَدْ بَعَنُوا الْ تُطْلَعْنَا " فاخ كاللان وانطلعًا بعلام قال له مولين بلا ويعلمنا تَحاه العالم كلُّهُ وُعَن تَوْمُ رُومٌ وَمَدِيونًا فِي الْحِيُّ وَالْأِن نِعْرُومًا حنتيا كالم انون بعيون عرجوننا فانطلف الجلادؤن واخبرواا عالي لشرط بهذا الكلام الذي قيتل لهُمْ مَلَّا مُّعَوَّا نَمَا مُعَيِّيان خَانُوا فَاتُلُوا النَّمَا وُطَلَوْا الْ عُرُجًا ويَعَوَلُاعُنِ الرِّنْدُ لِلَّا خُرِجًا مِنِ النِّعِي دُخُلاً المُعَلِّ لَوْدُ يَا فَيُنظِّرُا هُنَا كَالْيُ الْأَخْنُ رَوْنَا فِي وَقَعِا وعدا الى منتبوليس وانولونها المدنيتين فطارًا الم تنالوسي حيث كانت لنيتُ البهود ورض ولس كاكان معمَّادًا النه مكلهم فالكث للانة عبية واذكان يفت وبنين التالمنوقدكان مزمعابان بالزؤان يسعث ب ين الاسانة وهوينوع المنيع هذا الذي ابشر لربه فاب الآركنيس المستعلم المنتعدد وسن واحرون كالوايتمون الروافية والمركنيس واحرون كالوايتمون الروافية والمرافية والمرافية المنتان منه المنافية المنافية الكلام واحرون كالواليكون المنافية والمرافية والمرا

63

الارعافاة

CV,

مُبلس العلاسة

اربوس فاغوس ادينولوك له اتفدران بعلم هنك المتعلم المتعلم الذي منادي به فانك فد ترزع يف متا المتعلم الذي منادي به فانك تدرو من منا متا متا متا متا متا متا متا متا متا الانها تنبوك والنها والمن كانوا مقدة والنها والمن كانوا مقدة والنها والمن كانوا مقدة والنها والمن كانوا مقدة والنها والمنا والمتعدد والمنا المنا المنا تسوي والمنا و

هُنَا دُلُونَا يَعْنُون شِي خِرْ الْإِلَان يَتُولُوا ويتَعَوَّا لَهُمُا فَالْمُونُوا ويتَعَوَّا لَهُمُ الْمُونِ فَاعْدُينَ فَالْمُ

اليَّها الرَّها ل الآثنا خيون اله الرَّالمِ مَنَا صَاوَكَ فَ عَبَادَة التياطين في جَنِع الأَمْو الْوَوَد لانت في المَا الْحَالَةُ وَوَد لانت في المَا اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ ا

عباده التياطي وبيع بعد الكون مُديكا عُليد مُلائد المؤن والصريق مناسّع المرود مُديكا عُليد مُلائد المالكنوك منطك الذي لسّنة تعرفون ويُدتع مُدون منطك الذي لسّنة تعرفون ويُدتع مدون منطك الذي لسّنة منطك الذي لسّنة منطق المناسبة الم

الهؤدالين كانوافناك كانوالمرفحن الكاركانيم منها النورور كانوافي تشالونية في ركانواليتمعون الكاركانيم منها المترور اذكانوا بتيزون س المدنث ان هذه الانورهكذي في وكانواليتمعون الكاركانية الميما وكانو وكان وكان المعروف المتروز المتناوية والمتناوية والمتناو

خَالِنعُون مِن اللهُ وَالسَّوتُهُ وَالمِنْ سَنعُون كُل مِعُ وَالفلانين

انشاء

اتياه مِن بَنِ الأَمُواتُ فَالنَّا عَمُوا بِالْقِيَامُدُ مِن بَيْ الاموات كان بعنهم سِّمة في وبعضم كانوا يتولون انا خون نتم منك على وعينا اخروه لدي ضريع لولس بنين وأنا سنهم لزيوع والمنوا وكان المدم ديُوبُونِينِوَسِّ نَ قَضَاهَ الْرِيْسِ فَاغْوِسِّ وَامْواهُ كَانَاتِهُمَا داماريس واخرون عهما الغضل لثابن والثلغوك فا خَرَج بُولِتُن فاتناس جاء الى تورنيوس فالغى المناكر وكلا بهودتا كان المد اللوع كان من بالكوا مؤبؤطؤن وفي ولك الوقت كان قدم بن انطاكيد مو وفريس عَلا مُراتدُ الآن افلوريوس عَيص كان امران عَنْ خَيْع الْهُور الدِّن روميد ورئاسها ولاندكاك الْلَهِنَا عَهُما وَرُراعَندُهَا وَكَان يُعِلَّعُها وَكَاناني صّنَاعَتُها فِي يَنِ وَكَانَ مُولِنُ مِيكُم فِي الْجُعِ فِي مُلْهُبُثُ وكان يقنع الهود والمؤيانين وكان يقنع من ماقدونيا شيلا وطيانا وس كان بولن صُنيتًا في الكلم الذ

الاركنيس

CTA

500

بهذا ائامُبَشُر كرولانُ الآله الذي ْحَلَقَ لْعُالْمُوكُلَّا فِيهُ وْعَقَ رب النماوًا للارن في ميا كل صنعة الايري ليس على ال تحدَمُهُ أَبِّدِكِ الشَّرُّولِيتُرْبِحُنَّا هِ الْيَثِيْمِنِ أَجُلِ أَنَّهُ مُق اعطا كالنسان الحياه فالنفين فن ادم واجد خاق ويماكم النائ ليكونوا يشلنوك على يجه الاف لمها ومنا الارمنه بَاشُ وَمُنعَ حْدُود مَشْكِلِ لِنَاسُ لِيُؤْتِوا يَطْلِيونَ النَّهُ ويعيمون عندون خلامته عدونه لانداس بعيدا عَنْ لل حُدِيثُنَّا وْوَلَالْ نَابِهِ عَنْ أَخْيَا مَكُونِ سُوجُود وُتُ كأان ائاتيًا حُكَا عَنْدَكُرُونًا لَوَّا انْ مُنْدَجِسْنَا 'فَاذَاكُنَّا وَرُمّا خِنسْ عُامِن اللهُ فَلا يَعْلَان الله الله الدَّف الدَّف الدَّف الدَّف الدَّف الدَّف الدَّف الدَّف الدّ ادالعُغُ المنعُوشِ ه عُيْلة الأنسَّان ومع متد تشبه اللاهرة لان الله قَدَا زَال إِزْمَنَةَ الْمُلَالَهُ وُفِيهُذَا الزُمَادَ يُعَاجِعُ النَاتُولِ بِيَعُجُكُمُ لَانسًا فِي كُلِي فَعُمِن احَلِ ثَهَ قُدا مَسُام اليوز الذي هوفيد منرعع بأن بدين الاضكلها بالعدل على مَدِينَ الرَّخِلُ لِذِي افْرَزَةُ ورَّدِ كُلِلْتُنَانِ الْيَالِدُ بَاقَامْتُهُ

الارائيس عَلَيْ فِي رِي ارْ وَعَلِ اوْقِيمِ كُنُمْ يَتَعُونَ بِاليَّهَا الْمِهُودِ بالراحن كنت اقبلة وآنكا في دعاوى على الداوعن انم اوعلى تورا تروانم اعلم عاسنك الآن استا موي ان الذن قافيه باللورفط ومُعُن كُرُبَعَهُ مَدٍّ مصبطؤا عيتنم تؤشنا سن فيح الجاعد وطنتو 502 يض بونه قدام الكرنى وعالمون كان سَعَا فِل عَنْ لَكْ + فَإِنَّا مُلْتُ بُولِسُ مُنَّا كَانِيا مُا لَيْنَ وَدَّعُ الْمُلْفُ مبتكام وسًا رئي العراس طلق لي الشام وقدم معه فريت على والمؤسِّ الله المارين الله في قائل اوس المنتكان تدروس فالتهوا الحافظ فالمنطل ولنهال المحم وحمل يكم اليهود معاذا مطلبون يت وللخيش افق عندم الم يند عين المنا " اللابعل العيد لمقبل في يروع ليم وان سكالله فَا نَا رُاجِعِ البِهِ \* وَإِنَّا اللَّهُ مِن وَوَيَتَ عَلَى فَانْدُ عَلَيْهُا نى انتفرس وسُا دهوني الحدويا (آلي تنتاريه

البِهُود كَانُوا بِمُانْهُونَهُ وَيَعِتَرُونَ اذِكَاهُ بِنَا شَدَهُمُ إِنْ يَسُوعُ هُواللَّهُ عِنْفُضِينًا بِهُ وَمَا لِلْهِمُ النَّامِنِ اللَّان بُرِيُّ ورُمُاولا على وسلمن الشاعد فان منطلق لل لنعوب فصرح مِن وَفَات وَدَعُلُمُذَل رَجُل المَدُ طيطوين الذي لاك منَّقَيَّا لللهُ وَكَانَ بَيِنَهُ مُنْصَلَّا الْكَيْسَّةُ وَالْ وَيِغَقِوٰهِ عظم السيئذا من الرج هؤوا هراييته بالجعفف وكثيرؤك قوريتا نيؤن كانؤا يتمعوك ويؤمنون بالخ صرى وُنِعِطْبَعُونُ فَمَّالُ الرَّبِي الرِّرُ الوُلِمُ لِانْفُ النصام والاستكاف أفي والنافيد المعالي والح وشعب كنيرلي في هنه المدينة فاقام شنة فته النور في ورنسون وكان يَعله مركلة الله النصل لنا سع والثلثون وادكاه غالبون فافحا خابيد كاصرا اليهو دمعاعلى ولتن وحاوا بدامام المنبر وقالواان هنا يعلم الناس ان يكونوا يعبدون الشخاق ابن التوكاة غَيْنَارُكُ بُولِسُ نَوْنَمَ ثَاهُ قَالَ عَالِمُونَ لِلْهُودُ لُوَكُنَمُ

مِنا يَلِ النَّلاميندالين وَعِد مَناكُ مُلْ قَبْلَمُ رُوحُ المُّدَّى مندلمنة اجابئ فألؤاله ولاان رؤخ التدم مفية سَمَعَنا وَاللَّهُمْ وَعَادُ النَّصِيعُ مُمْ وَالرَّا بِصَبْعَتُمْ يؤصِّنا قال لهُم رُلِسُ يوَمَنا مُبَعِ التَّعَدُ صَبْعة التَّرِيدُ ادكان يَعْول أن يُوعِنوا بالذي يا قي عَن الذي هويئور الميّح فائاممو اهذا اصطبغوا باستم وَيُنَا يَوْجِ المَنْ عُوضَ مِولِسُ عَلَيْهُم الْمِدُ فَا قَبُلَا رؤخ القُدس عَلَيْهُم في فَطَنْعُوانِ طِعَوْنِ بِكُنان لنَّان وَسِنَبُون وكان عَنِع المَوْوالنَّ عَنْرُرُهُلا اللهُ مْ إِنَّ بُولِينَ وَهُلُ لِكُنِيتَ هُ وَكَانَ بَيْكُمْ عَلَائِيهُ ثُلَاثَة الْهِ وَكَانَ لِيَنْعُ الرَّفِلَاقِ اللَّهِ وَكَانَ أَنَا تُوْهُمُ شِعْسَبُون وَيُأْرِرُكُ وَيَشْمَون وَيُأْرِدُكُ وَيَشْمَون وَلِيّالُمُ الْسَالَم عَعَلَ لَامُ عَند لَك سَاعِد وَلِنُهُمُ وَمَيْلِ لَتُلَامِينَ منهم نكان كمانيع عُعاطبهم في مكني رُغُل بيًّا لَ لا طُرُانُون بِكَانِتِ مُنِهِ مِنْ شَنْدَيْنَ حَيْ شَعْ كِلَمُ الرَّبُ حَيْعِ النَكَانَ بي التياب الهودوالامنين الركان الشجري علي ري

205

طَرَيْ وَصُعْدُوتُهُمُ عَلِي الْمُلِ لِبِيعَدُ مُ انْطَلَقَ لِي نُطَاكِيدُ مِنْ مك مُنادًا يَامًا مع لوئمة فريح مال الله كارك في بلاد ووُغِيه وعالاطيا الإكان يُنتَ عَنِي اللايد + وَانْ رُجِلًا يِهُودُيًّا اعْمُ افَاوَا وَكَانُ حَسَّمُ مِنَالَا عَلَمْ رُ وكان اديبًا في الكلام وبصيرًا بالكت صارال افتُوسَ ومؤكان يتلد لطينال في وكان يرتاح بالؤخ ويتكلم المق ويعُلم عن امورينوع اداريكن يع ف شيا الأ مُبْغَد يرضا بندا سِكُم مُدراي الحدل النا معد ا قلوَى وَرِيتُ عَلَاحًا أَوْ بِهِ الْيُ مَنْزِلِهُا فَا رَشُعُا هَ الْطُونَ الرئيب الكال وكأ احتان ينطلني لياخايئا فرخ بد اللافئ وكتبؤاالي التلاميدان يتبلئ فلاكضافك جيغ المؤمنن بالنعَهُ كُنيًّا وزلك انَّهُ كَان جُازَل اليهود امًام الحور حل الاستعاركان بين لهم بن الكتابي بَتُوعَ انْهُ هُوالْمَنِحُ وَادْكَا نِ الْلُوَّا فِي تَوُرْنِينُوسٌ كُاان بعُلِسَ فِي البلاد العَالِيةُ وَاتِبل لِ انسُوسٌ فَطَفَق

الأركنش

مَا كَا وَإِلْيْعَالُونُ مِنْعُ فِي لَندُونِ عَعُواسَا عُنهُ وَحَاوًا بها وَاجْرِقُوهُا مَدَامُ خَلَامُ هُ وَحَتَابُوا امَّا مَهَا فَارْسَعَتْ بن الرق عسى الف درهم و مكن يق عظيمه كان المان الله ينحورك والما تقوت كالمست الامور نوك توليق مَمْ أن بحول عَرَاك كلم العدون ا واخابيا وينطلق اليبيت المقدين وقال انهاذا مضتال هناك نسعى ان ارى رؤمنية تُوَكِه السَّانِينَ اولِيك اليِّن كَا وَالْحَسُونِدال مًا ودونِمًا وَهَا طَهُمَا مَا وَتِي وَارْشَطُوسٌ وَإِمَّا هُمَّ فافاري اشيارمانا الفصل كحادي والارسخ وَانَهُ وَان مِي رَاكِ الزَمَان شَعَت لَا يُعَلِي طُون اللهُ وَكَان مُنَاكَ رُولِ مَا يَعِ فَضَداشَهُ ذَيكُ طِيوْسُ كَان يَعْلَالِهَام وَضَه الْأَطْامُينَ وَكَان يُرْبُحُ الْمُلْصِنَا عِنْهُ رِيِّعَاعُظِمًا أَ. وان هُذا احضل لمهنّته كله علان بعلون معهد وقال لفئم المتها الرجال انتم تعللون الأنجار تشكرا كلها المامين فذا العَلَ والمَّ الصَّاتِمَ عَوَن مَسْصَوْنَ

بُولسُّ جَرَاتِهِ كِبَالْ وَبِلْغِ مِن دَاكِ أَنَّ النَّيَالَ لِيَهُ لَيْ عِلْمِسْكِ مُ عَامِ وَصُرُقِعُ لَا وَاللَّهِ وَن يَهُم وُلِصَعُونِهُم عَلَى الصَّيْفِلَ اتَ الاسراس تفارقهم والشياطين الشاكانوا يخجون + وان انَاسًا يَهُودًا كَا نُوايطُونُونَ وَيَعْمُونَ عَلَى لَفَهَا طَبّ مُوَا إِن يُعْبِوا بِاللَّهِ رَبُّنَا بِنُوعِ المُنْحُ عُلَى لَابِن كَا نَت بهم ارواه بحث واذكا والمينولون عَن مستخللو لرماسم رِّيَنَا يَبُوحِ المَنْحُ الذي يَبِثُ رَبِهِ بُولِنُ نِيعَانُونَ ۗ وَكَاسَا سُبعة سِنِ ارْضَل بِهورى عَظِمُ الكَهُنَد انَّهُ عَالًا النِّن كَانُوا يَعْلُون هُذَا فَاجَابٌ وَلَكِ الْمُنْطَالِ لَهُنِّهِ وَقَالَ لَهُمُ النَّالِيَوجَ فَانِيهِ عَارِقَ وَإِمَّا بُولِسُ فَانَا مِد عَالْرُوْلِمُنَا النَّمْ فِن النَّمْ نُونِبُ عَلَيْهُمُ وَكَ الرَّحُلِ الدِّكُانُ بوالوح المنبث نعري عليهم فاقائم مهربواب ولك البيت معلوبي مشدوف وان دل لجيع اليهود والغؤنا نين الشاكنين في انتوس فوتع الرعب عليه اعمن وكان الله رتنا بينوع المينم بني وكنيكن ب الدِّين المنوَّا وكَانُوا يَا تُون ويَحْدُنُون بدُّونَمُ و كَانُوا يعتَرْفُون

505

7

56

COL

كذيرة ن مِنهُمْ ملم بلونوا مدرون لما دااحقعوا وان شعب اليهودالين كانوا مَنَاك افَامُوانهُمُ نَصُلا يهُودُنَّا كان المُدُ الاحكاد رُوَيْنَ فَإِنَّا قَامِ النَّا رَسُنُ وَكَانَ يزيدان عنج عندا لغؤة ملتا علوا أنديهوري فتنوأ حَيَّعًا بِعِنْ وَإِمِلْ يَحْرِنْ سُاعَتُنِ قَالِلِنَ كُنْ إِن عي ارطامين الافت اليني فهدام رينك لدينه وقال التهاالي الانسانيون من بن الناس لايون منينة الافتانين اتهاكاى لاطاستن العظيم صَمْهَا الذي تُولَ فِي المَّا الْمُعَا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللل اعدان يَهَا فِم مَنِ فَيْنَ بِينَ عِيلَالْ مَكُونُو السَّكُورُانَ ولاتعلؤا شكابا لعلة وذلدا تلااتكتم بعدين الجلبن اذارسي لبؤا الهياكل والشيتمو الهمتذا فان كان ديط في مُعل وا فالصَّنا عنه بينهم وين اهد حصوصة فها مؤرا النافي المديئة المام مناع فيتَعَدَّمُوا وليخاصِ احدم صَاحبُه وَانْ لَنَمْ مُطلَون امْلِ المُرني الجّاعَةُ فِمَا الرَّاجِ ينتَصُونِ لَا لَا لَا المُكالِمُ المُكالِمُ المُكالِمُ المُكالمُ

اللهُ لِسَلِهُ مُلِانِتُونِ فِمُطِهُ لِلْخُدَانِيَا كُلْهَا وَفَدِنْقُلُ بدَلِسَ هَنَا حُمَّا كُنِيَّا الْإِيمَةُ لِعَنْ اللَّهِ لِمُؤْلِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِّدُك بايدي الناترانه ليتوالهه وليشائا نينضره الامرفقط وينطل بل معكل الطائنس الآلهك الكبين انصًا تعُدمنُ للاخْيُ وَالْهُدَ عَبْعِ اعْمَا الشِّاءُ الني لا ن عَبْع التّعرُث يَحُدُون لَهَا نَهَا نَ وَ يَعْتُعُثُرُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ ال طاعموا خذاامتلا واغيظا وطنتوا يعبعون فيوان كبئن في اركا منسل لانسًا يَنْ وَارْجَسَا لَذِيكُ يًا شَرِهَا فَاحْفَرُ لِمِعَا وَانْطَلْمَوُ الْمُوضَعِ الشَّهُ مُثَّدُّ واخذوامتهم غايوس والتيك طحوس الرجليل لماقدوشة رينتى بولتن وكان بولتن عتان يدل ليحفع لنفر فنعة التلاميند ورؤيشا انسا الانه كانؤا احدثناه وتعنؤا وطلهؤا الندا لآبشال ننشد لان يدخل كفضع المشهر واتا الجوع النن كانواني وصع المشهد كالا مُعَنَفِينَ عُبِلا فَاخِرُونَ كَانُوا يَعْجُونَ بَا فَا وَبِلْ هُرُفِا تُ

ر ما الما

جند المتع كاد ولس عاطهم بن اجل مدكان مربعابان عَدْرِهِ فِي الْعَدُوكَانِ قَدَاظًا لَا الكَلَّمْ عَنَّى نَصْعًا لَلْكُ وكات هذا كالمنطبة المائية والمائية المنافقة بجنعين بينا وكان متى المدا وطيخرس كالتّا في كن يمَعْ فَعْرِقِ فِي مُنتَ تَعَيْلُهُ الْمَاكَانَ بُولِسُ قَدَا طَاكَ الخطات وفي نويد وقع من لك طبعات مخ الميتناه فَيُرْكِينُ وَأَنْتُلَقّاعَلْيَهُ وَعَالِقَهُ وَقَالَ لالدَّعُرُوا مِن امُلِكَ نِنتَهُ فِي نِيْدُ مِلْنَا مِعُدِكُ رَا لِمُنْ فِلْطُعُمْ ومَلَتْ سِكُمْ مَتَى طَلَّعِ الْغِيرُ وَعُندِ لَكَ ضَرَح لَمُ فِي لَهُ التؤفا عدواا لفتاحيا وفرجو الدفيحا عظمال فاما عَن فَا عَدَرُنِا الْمُ رَكِّ وَسُا رَبًا وَ السُّونِينُ لاَنْ بِن مُنَاكَ كَنَاعُلِيَّ مَنَا لَ بُولِينٌ وزَلَا انْدُمُلَدِي كَان المراانا الطلقه في الترفظ عُبلنا من التوسُّ حَلْنَاهُ فِي الرِّب وَاقْبَلْنَا الي ميطوليًا + يُن مُنَاك لليؤمُ الاخرار يُخيا قَالم كَنون عُدُولَك النِّي

ان يتُتعَدي عَلَينًا عَلَى فِهِ الْعَتَنَد الْوَعْ وَلِيسُ لِنَا عَتْد يكناان نحتج بهاعلى فالمنتند المتانة المانا فالعسك احرف لجع ويعده ما ألفعت دعا بولس لنلامير عزام وقتلهم وفيدح فانطلق ليما قدونيد فلاا كالمكب الللان وعنزا مربكالمركث إصلائي بلاد غلين ومكت مَنَا حَثَلَانُهَا شُهُرْغُيْرًا ثَالِبُود امْدِيُواعْلَيْه مَكُلًا كُاكان مرمعًا بالأنطلاق الله المام وهم الزجوع الي مَانْدُونِيدُ عَرْجُ مِعَمُ شَوْتَيْسِطُ مِنْ لَذِي مِنْ مُدْسَدُ مُلْبُ وارشطرحوس وشعوروس اللاندن تشالوبنني وغايش الذي ن مدينه دُن وطِيمانًا وَسَلِ لذي مِن لوسَط مَ أَمْن التياطونيتون طيفين فهولا انطلعو إبيل بدينه وانتظرونا في طرواوس فامًا عُن عَرَحُنا مِن فيلينوس مدينة الماقدونين بعدائا مالنطبر وسرنا في العسد وَمِرْنَا الْيُطْوَاوَسُ لِحَسَّهُ ايَّامٌ وَلَبُنْنَا مَسَّبِعَدَ إِيَّامٌ 

88.

55)

38

(33

نعُدُ الله وَاللَّا اللَّانِ اعْلِم الصَّا اللَّه اللَّه وَاللَّا اللَّانِ اعْلِم الصَّا اللَّه الله اخْرِي إِجْمِيعُ الْمِنْ عُلْتُ سُكُمْ مِنْ مُرْتِكُمْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ اجلهنا إنا تدم الي يعم النّاس مَدا الي ظاهر نعم جَيْعَكُرُونُ إِلَا أَي المُتَعَمَّمُ فَانَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فاحتر منوا الآن بننوس والخيم المعيد المالياقامكم نبها روخ التد مل شامعه لترعوا سِعة السِّواليّ اتَتُنَا مُا بَدُّتُهُ الآنِ اعْلِم انْ مِنْ مَعَالَ انظَلَقُ خَيدُ خله عَلَمُ إِنْ مُنسِّعُهُ لا ضَعُو الْحُيْثُ ومنكرا نقم القا يمؤور كال يتكلون بكات كلويات لبدوا التلاشد في سَعُوم لا مِن اعلهما لاوزاسيقان مُتَذَكِينُ الْيُ لِلْكِ عُنْ بِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بالديوج اعظ انتا تافانتا تامنكا وأالالان مستود عكر الله وُكِلَّةُ نَعِينَهُ النَّ فِي تَعَمُّرانَ نَشْبَتُكُو وَتُوتِيكُمْ مِكُلِّنًا مَعِ عَنِمَ المَدِينِينِ ﴾ فَضَدُ اوُدُهِمَّا اوْتُهَا مُا الْفَتْمِ عياسها وانم تعاونان لاحتياج والذن مع فرمت يُمِيُّ هَا تُنِيُّ وَلِمُدِيِّنِت لِمُرْكَالُّ فِي اللهُ هَلَاتِي سُعِي

جَيْنا الى مَامُونَ وَاقْنَا سَظِرِعَلَوْكَ مِنْ بِعُدِدَ إِلَّ الْعَدْ جُينًا الى ميلينطون وزاك ان بولس كان ورعم الذبؤر انتون لغلذان بسطئ فاشبا والانذكان سكادك الدامكن انْ يَعْلَى يُوم الْعَنْطُونَ سَطَّى فِي بِينَا لَمَّدَى وَنَيْلُاطُونَ بعيبها بعنت فاخض بتعييبي عدامتوس فالاالياد واللهم المُم مَعلون ان من أول بوع حفلت السُبا ليب كنت معُمْ كَالِلْهُانُ أَذِاعُبُمُ السَّالِ لَوَاصِعُ الْمُدَرُّفُ النَّوْعُ والبلاثيا الني كانت بهين على مكابد الهود كال الفنشيا مِن الصَّلَح الْأَعْلَرِيهِ وَاعْلَمْ حَمَّدا فِي الْاحْوَاقِ وَفِي البيؤك الكنائا شدالهود والنوايس على الغريداك الله والليان برتنا يتوع المشيط واناالان مانورا إذفي ومنطلق ليبيث المقدن ولتت اعلم ما دايسين فيهاؤلكن روخ الندس فكالملينة يناشدني ويعول فاق الواآاة الوائدة والمتدادعة لينت عُنُويُهُ عُندي سُيّا في آلا لَهُ عِينُ فُل أَخْدتُ الغي وبلد بن رسَّنا يتوع المنع في الشهد على سُان

ورَجَعُوا لِهُمَازلَهُمُ الْمَالَكُنُ فَشَرُنَا مِنْ صُورُ وَعُرُنَا كَنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا لَهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا لِمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ م عَدْهُم بِرِمًا وَاصَّا الْحُدِّ خَرَجُنَا وَكُنَّا تَبِيًّا رَبُّهُ وَدِخُلِنًا تَوْلِنَا فِي سِنَ فِيلَبِثُولِ لِمُنْ رَاحُلُ لِشَبِعُ عُدُ وكانت لهُ السُع بُنات عَدَارِي سِنْبَيْن + وَاقْنَا هُنَا 27 اتِيامًا كُنْبُعِ كُنْ قُلْ كُلْ مِنْ يَهُودُ النَّي كَانَ الْمُكَ اغَابُرِينَ نَدُخُ لِلنَا وَاخْدَمُنُطَفَّةً بُولِينَ وَاوْتُوبِهُا رَجِلْيُ نَعْدُ وَيُدِيدُ وَقَالِهِ كَذَى يَعُولُ وَخِ الْقَدِسُ انُ الرَّجُلِ صَاحِبُ المنطقَدُ تَعْيُونِقُدُ اللَّهُودُ هُلَدِي في بيت المقدين مُن لِحُونَهُ فِي الدِئ الام الما عَمامًا مَنْ الْكُلِّمُ طَلِّبُنَا الْيُدِخِينُ وَالْمَلِّلِكَانُ الْأَيْطَلِّقِ الْيُطْلَقِ الْيُ بيت المقدس عنددلك احاب بولس وقاله ما دانقنع ادِ تَبُكُونُ وَتَغُونَ قُلِي لانِي لِتُتَ سُنَعُدُ الله ويُشُد فَقُطُ وَلِكُنَ لِانَ امِنَ الشِّا فِي بِيتَ المُعَدِّعُ لِي سَّم وَّنَا يَنُوعُ النَّحِ الْمَالِيقِ بِلَا الْمُكَاعِنَةُ وَعُلْمًا الدُستَرة الشكون المصل الناني والاربعوب

اَتْ نَكْلَةُ وَسَنَا عِدَالَمَيْنَ هُمُرْئِي وَان مَذَ (وَلَا كَلاَم رَنَاه مِن اجُل نَدُ قُال طورًا للذي معنى الذي الذي الحدو الله قال قال هُذِهِ الْأَوْارُ لَحْنَى عَلَى كِينَدُ وَصَالِحُ وَجَنِعِ الْمُؤْرِمُكُ واعتنموه وكان كاء عظمًا منه حيَّمه ورُحُولُوا يَتِبُلُونَهُ وَكُاهُمُ كَا نُؤَامُّتُ مُنْفِعُ مِنْ عُلَى اللَّهِ اللَّهُ قَالُ إِنَّا لَهُمُ ليس برؤن وَجِهْهُ انِسًا وَكَانُوا يِعْدُعُونِهُ عَلَىٰ لِسُعَيْدُ وانتصلنا سم ويرنا ستقمان اي والزير عن العُدانينا الي رودس من تم بمينا الي فاطر أنوانينا مُنَاكِ شُمْنِينُهُ مُنْطَلِقَهُ الْعَرِبْنِيْ فَي نَصْعُدُنَا الْهِكَا • نسَّرَنا وبلغنا عَيَ جنين تبرين متكنا عُانيس والملكا الله ك من مناكانتوننا اليمون لانفناك انت الشفيئد تريح وقرها ولمااصناء لأمينا فأناعنه سَبَعَدَ ايُامُ وَهُولَاءُ كَانُوا يَعْدُلُونَ لِبُولِينَ كُلِيعُمِ الْرَحْ لانطلقالى روشله من معده بعالانام خرجنك النهي فالظرق فطفتو استعونا بالترم م رساوم وابتاؤه إلى خادح المئنة وحنواعلى لابن على الح المحروشارا وتتل بعضنا بعض متعدنا الحالم

الاركتين

20

21

للنوراه كانط لها وفائا على لين المنوار بن اللائم تعكن كتنااله أن يكونوا عفظون نفويتهمون دني الدَيْعِ مِنْ الرَّا عَنَ الْخُدُونَ مِنَ الدَّمْ هُنِيْدِ سُلَاق بطي وكيك الرجال من لعند وتطهر معمم وركف الطاق المالهيكن ويعلهم يمام ايام التطهير عَي فَرْتُ تَيرُا ن انتان فانسًا ن مهم الله الله الله الله الله المالة كَ البُّهُ والدِّينَ مَنْهُ وَإِنَّ النَّهِ مِنْ فِي الْهِيْكُمْ فَأَعْوَا بِهِ السْعَبُ للهُ وَالعَواعُليدالايت الدِيُّ مُعُون وَلَيُولُونُ يا تِهَا الْخِالِي الرائلِ عَينوناً وهَذا التَّهُلِ الدَّيْعِلم ي كل وصَعْ خَلاخًا لَتُعْبُنا وَجُلافًا لِتَوَرِاهُ وَخِلانَ مَنِهُ الله و و الناف المنافع المال المنطق المنافع ال المكان الظَّامِ وذلك اللَّم كانوا فَدَنْفَدُمُوا فَنَظُرُوا اليكطود فيموس لانشا فيعنه في المدينة وكانوا مطافون اند مُر بُولِين دُخل الْهُيكُ لِنَتُ فَعَت جَنِع اهُل المُنكِم

واجتمع عنع النعب وافروا بولن مضرف الي كاده الهيل

وبعده بفالانام تهينيا وامعدنا اليبيت المقدت والتيسعنا اناس للمندس ميكاريد وتداخذ وامغهم اخًا وُاحْدامِن المُدمَا مِن اهْلِقَدُسُ كَانِ النَّهُ مِنَا تُحُونُ ليُضيُّفنُا فِي مَرَلِهُ وَإِنَّا تَدُمُنَا إِلَى سِتَ المَدِّنِ وَبَلْنَا اللاخوع سنوورن ون الغبّر دَخُلنا مُن بولس الي بيت يعَمَى ادْ كَانْ عَنْكُ جَيْعَ الْعَسَّا فَتُلِمًا عَلَيْهُمْ فَطَفَق بُولِسُ مِنْفِ عَلِيمُ اوَلِآمَا وَلَا فَاكْمَا فَعَلَمُ السَّبَا لَامْ فِي خدستَهُ نَتَجُوا اللهُ وَفَا لَوَاللهُ الرِّي يَا اخْانًا لِرَبِينَ مِن اليهوُد قدامنوا وعَيْع هولاه م متعصون للتوراة عُند اتَّهُ قُدَفُ لِلهُمُّ اللَّهِ مَعْلَمُ ان يَعْنَبُ وَي جَعَ النِّن فِي السُّعُونِ إِن تَوْلِ لِأَيْلُونُوا غَنَّنوُ فِي سِيْهُمُ وَلَا يُكُونُوا يَسُلُون فِي عَادُات النَّهُ إِنْ فِي الْمُلِّانَّةُ بِتُونِي سُلْعَهُم الك تست الع هَاهُنا العُل مَا نَتُول لَكُ أَن لَكُ الْ ارْبِعُة رَالْ فَدَانْدُرُوا ان يَنْطَهُرُوا فَنْنَفُهُ انْطَلَقَ فَتُطَفَّى معمرة وانتق عليهم ننقات لخلقوا روم عهم فيعرف كُلْ عُدَانُ النِّي الذي كَانْ تَيْلُ نِيكُ مَا طِلْ وَانْتُ مُوانِقَ

الاركتيس على الذركتيس على الدركتيس على الدركتيس على الدركتيس على الدركتيس على الدركتيس الدركتيس على الدركتيس وقرة والمنظرة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة والمنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة والمنطقة والمنطقة المنطقة والمنطقة و

الكهند وضيع المناح الدن بدش لأعدال اولك الذن المنطلق ومنطلق المنطلق المنطلق ومنطلق المنطلق ومنطلق المنطلق ومنطلق المنطلق المنطلق ومنطلق المنطلق ومنطلق المنطلق والمنطلق والمنطلق المنطلق المن

فاغلغت الابناب الوقت فينفا الجنع كان يوند فتلة بلغ المير الحندان الدئينة كمها قدا ضطرت فن سُاعتُهُ احب عَايِدًا وَاخْراطُا كُنْيُرِينَ فَعَى لَهِمْ اللَّهُ الْأَوَّا اللَّهُ مِرْوَا لَخَيْرُطُ كَنْزُاعْنِ اللَّهِ يُعْرِدُ الْوَلِسُ \* فَعُمَّا مندا الْأَمْدُ وَالْمُسْتَلَة وَلَهُ ان يُؤلِعُونُ بِشُلْسُلِمُ إِنْ وَطَعْتَى بِثُلُ عُندمِن هُو وَمُلَّاءُ إِ المُعْلَىٰ وَمُعْمِلُ الْمِعْلِينَ الْمُعْلِينِ مُعْلِمُ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّل صياحم لركن يعدون بغلم حنيقة امن فامران بدهاو بدالي المُتكر فل المغرولين إلى الدروع علد الاشراط مِنْ الْمُعْمَ وَوَلَا أَنْهُ لَا نَابُعُ مُعْمَ لَا عَنْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل الع ولا نؤالِصَيْحُون وَتَعُولُون اجْلَهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ ا قَال بُولِسُ للأميّان ادنت لي كُلنُك فا مًا هُونِعَال لهُ الْعَتْنُ الْعُرُنَا نَيْمُ الْمِثْلِتُ الْمُولِالِينَ فَبْلُاتُ الْمُولِالِينَ فَبْلُاتُ الْمُ الأيام صَنعَت فتناً والخَوْسَ لِي البريِّد ارْبَعُد الد رَجُل عَامِل سَياتَ قَالِلهُ بُولِشُ الْأَرْجُلِ يَوْدِكُ مِنْطَهُونِي تَيْلَيْعَيَا المدينة العَرِّعَة التَّيْنِيمُ الدُّنِ وَأَنَا الْمُلْكِ انتاذن في في ان الحم المنع من الذن له وقف بولنى

الاركيس 17 يُعلون انشًا اني كنت في الأاطرح في النيون واخرب الذن فانوا ومنوك ك في كلعفل وادكان يسعنك zlb دَمْ عَندُك السَّطانانوس شَاهدك إنَّالضَّامَعُمُ كُنتُ والفقا وكنت وانقالهوك قاتلنه وكنتاحن لياب المن كانوا يرعونه تُقال لي انطلق فان 210 شُرْحُلُك الْيَا لِبَعَدلَتُنَا دِي لِلْكُمُ \* فَلِمَّا تُمْعُوا بِنَ بُولِينَ هَذِهُ الْكُلَّةُ رَفِعُوااصُواتِمُ مِصَاحُوا يُرْفِعُ عَنَ الْكُرْفِ الديه وفي كذي الآنه ليس بنبغي له ان يعيش واد كانوا بينتعون ويزقون سكابم تكانوا بضعدوك والغبّارك الهُول فاسرالكميوا وعالدال المعسّل واسران سِتَايِكُن حَالَهُ الْخُلَدْحَتِي سِلْمُ مِن ايت 22 عَلَهُ كَانُوا يَعْتِعُونِ عَلَيْهِ فَلَا مُدَّفِّ بَالْ اعْالْمِينَ و قال بولس الما يد الذي كان مؤكلة بدا ما دون الراك تجلدوا رُجلًا رؤسيًا لاجناح عليه الما تعم العايد 21,

ا نُا مُوسِينُوج النَّاصِ كَالدَى إنت تَضَطَهُمُهُ وَالعُومُ الذِّن كَانُوا مع ليمو والنور فامَّاصَ ولا الذي للن على النور عنوا فم لت مَا دَا اصْنَعُ الشِّيدِي فَقَالِ لِي رَبِّنَا فَمُ فَارْمُلِ لِي شِقِّ وَهُنَاكُ تكاريكا في تنعُلدُ وكراكن ابض اجل محددلك المؤلا كامسك بيدى اوليك الون كالرامع ودغل دخوه وات رُجِلْالِعُ فِي كُنينَتُ الْمُتِّيافِ الشَّرْعِيهُ كَان شِهدلهُ عَيْم البَوْد الدِّن هَنَاك أَنَّا نِهُوَاللَّه الْحُثْ انقر عَنْنَكُ وَفِي لَكُ التَّاعَدُ الفَّتِي عَنَا كُولُونَتُ فية فعُالَجِ لِهِ أَشَالِهِ الْمِالِينَا الْحَالَةُ لِنَوْنِ مَنْ رَبُّ دَىعَايِنِ الْمَارُونَتُمُ عِلْمُ الصُّوبِ مِن فَيُدُونَصُيْرِلَهُ شُاهِدًا عُندجَتِع النَّاسْ عَلَى الْإِنْ وَمَعَتْ وَالْان المِ سَمَّا لَيْ فم فاصطبغ واظهرين خطاً ياك إد تدعوا العد نعت فضة الي فأفنا اليبية المندس وصليت في الهيكل نوايته في الرزياد ادبيول في ادروا عرج من بيت الفين لانم ليس بنباؤن شهاد مك على ومُلت أنا الرب ومم

.

اعُلُمْ إِنْ وَيَ اتَّدَكُا مِنْ لِانْهُ مَكْبَرُكُ لِانْلَعْنِ رَيْمَتْ عُمَكُ المُولِنُ عَلَى اللَّهُ مِنْ مِنْ النَّعُ مِنْ وَلِهِ الزَّادُولُهُ وَمِعْضَمُ مِن حِنْ الْوَسِينِي مَا حِي اللَّا إِلَيْهَا الرَّجَالُ الْعُدِيَّةِ أَنَا وَيِعْلِينِ فَرِيتَسِنِ وَعَلِي كِمَا انْبَعَاتُ الْأَمْوَاتِ الْحَالَ الْمُوَاتِ الْحَالَ الْمُوَاتِ ا واعاتب فلتا قال عدا وتوالز يتيون والزاء قد بعضهم في مُعضة النعث وراك الله الذياد قدير عون النه اليس قيامه وكاملايله والروج فاما الزينيون سترون بحيَّعُم وكان صَق كبائن فو تبُهِ بَعُم كُتُبَهُ مِن خِندت 228 النهيئين عطفعا فأعفونهم ويعولون مانجد شيا 215 خَيثُيا فِي هَذَا الْخُولِ فَان كَان رُوْحٌ ا وَمُلِكُ نَاجًا أَ قَالَ يُحِيةِ هَنَا اللَّهُ اللّ لعَلْهُم يَعْتَحُون بُولِتُنْ فَارْسُلُ لِي الرَّوْوِلْ سِكَ اللَّهِ مغ يَطْعُمُو مِن بَينَهُم وَيدَ حَلَى الْمِنْكُ فِي الْمَالِلَالِ اللَّهِ بَرْآيُ رِّبْنَا لِبُولِينَ قِلِ لِكُلْقَةً مِنْ لَجُلِ أَنْكَ كَأْشُهِدَت لِيَ فيبيت المقدس كذلك انت منوع مشهدي في منسك

والع بعدوم الامير مقال ما واتضع فذا الرخل روئ فدني مند الاندورة الهائة ولهانت روى والهانع فاجال الممير وقال لا اعال امال كنفرا قَتنكيت الرؤميّاء فقال لا بوكس والاينها ولدت منع عندالوقث اوليك الأن كالوايردون جُلِعٌ فَهَان الْامْرَ لِتَاعِلم اللهُ رُدِي لانهُ كان عَمَلتَعَهُ \* ص الغُداحة الدينم المنيعة الدَّمَا في العَوْلِ في كان المُهُود يدَّعُونَهُا عَلَيْهُ فَاطْلَفَهُ وَأَمْران عَضَعُظَا الْكَهِنَّهُ وجيعً المعمّل ورؤينا وفي وسّاق بولن وانزله وافائد بَينَهُمُ لِلاَ أَنَا مُلْ يُولِسُ جَيِّعَهُمْ قَالَ اِلنِّهَ الرُّجَالِكُونَيُّ الابكانية صالحد تستبت وثفات الماما سالليم طُنْ حُنيننيا الكامِنُ امْراوليك النّيام الي جَانِهُ اتْ بنجيوًا بولتى على فد منقال له بولس ستوي برك له سنقابه النَّهُ الْمُذَالِلْمُ مِنْ الْمُحْدَمُ الْمُحَدِّمُ الْمُحَدِّمُ الْمُحَدِّمُ الْمُحَدِّمُ الْمُحَدِّمُ المُحْدَدُهُ إِذْ مَتَعَدُّ يُ الزُّولَةُ وَمَا مُرِانَ يَضُرِينُ فِي فَالِينَ كَا مُؤَا مِتَوْمًا هُنَا حُونًا لِذُ لَكُمْ مِنْ لَشَتَكُمْ قُالَ لَهُمْ بَعَلَسُ الرَّاحُنَ

الأركنس ال عنلهم كالم عنون ان يستعَارُوامندسيًا فلا تَعْبُلُعْمُمْ فَانَ الْدُرْنِ ارْبِعْنِي رُجِلًا فَم يَرْصَدُونَهُ مِن في كمن وقد عَمُواعلى فوسْفُم الآيا كاذا ولايشروا مى سَتَلَوْ وَهُمْ سَتُعْدُون سِتَظْرُون حُرْصَهُ فصن الامدالفلام وتقدم البدان لايعلم 210 اصُّدانك احُدِني بهذا مُن عَابِعًا بِدُين وَمَا لِهُا انطلعًا النسسًا ريَّهُ ويُعَدُّما مَّا يَمَا رُويُ وتَسْعُون فَارِسًا وَعَا نُون رُارِيًا وَلِيكن حرَو كِمِكا عَلَى المحت تعاعات مِن اللِّيل عَنه اللَّه الدَّك بُولِيِّن مُسْلَحُه الى فىلغترلغا في وكتبعها خالد بتولىنها من اقلۇدىئى لىنىدىن لىلىنى ئىلاملىك انَ اللهُود اخَذُ وَاهَذَا الرَّجُلِ لِيعُمَّا فَعُ مُعَدِّمُ النَّا وَفُلْصَنَّهُ لِنَا بَلِينًا نَهُ لَدُي وَكُنتُ الْمُنْ مِعْ فِ السَّبَبُ لِلنَكِينِ اجُلُهُ كَانُولِ لِلْوَمُونِيدٌ فَاحَدُرَتُهُ الْحِجْمُمُ

وروع بوركاكان المنبغ المتعانات من الهوده في رموا عليهم ان الم بالكؤاد لايشريوا حَي يَعْتلوا بعلين وكان اوليك الوِّن عَهْدُوا بِالْمِينِ يُلِوْنُونِ الرَّبِينِ ارْبِعَينِ يُصُلِّلُا سَعَّمَ مُولِ الى الكهنَّهُ وَالْ الْآخِيَا فِي وَقَالُوالَهُمُ أَيًّا بِالْجُرِحُلِينًا ان لاندُون عُيُّاحَيُ نُعَتَّل بُولِيْنُ وَلَالْآن اطْلَبُوا استَم فنبنئا الخاعدين الانفران بجيد البكدكانع ترندون ان سَبِهُ وُالْمُوالْمُعَلِيمُ وَيَحُى نَتُمَّالُهُ فَعُلَانِيمُ إِلَيْهِ + نَعْمَ إِن احْت بُولِس بِهِ إِنْ الْحَيْلَةُ نُدُخُلُ الْمُعَدِّ رُولُعُمِ بولين مرصد بولئريد عااحدالعواد وقال له اصله الغلام إلى اللانوفاق عُندَ شيًّا يَعُولُهُ لَهُ وَانَ العَايِد اشتكاق الغلام وادخله اليالام في فقال الديولين الأنبر اليُّ مِنْ وَالْهِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الللَّاللَّاللَّا اللَّهِ اللللَّاللَّمِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّمِي الللَّاللَّمِ ال لتولدك وان الأميرا خذبية الغلام واعتزل بوناحيك فَعَلَيْنًا لِلدُانُ مَا عُندُك نَعُولُدُ فِي مُعَالَ لَهُ الْعُلَامِ ان المَوْد قَدْعُوا ان يُطلبُوا اللَّان تَحْدِيدِلْسُ عَد

الأركنس

فيلز وتكان إاتها الثرب فيلخن ولكن لللانتعبك الأظناب نظلب منك ان تصغي الى تؤاضعنا كايخار فا تا قروع دنا فذا الزُّمُلِينَةُ المُعْمِ الْعُبْ عَلَيْ عَلَى المُهُودِ الدَّن في كُل اللاف ودلك الله كاس لتعلق الناضي واحت الاستجت الميكلِّنَا الشِّا فَدُناه الدُّناه الدُّناكُ للسُّنَّا فَ عَلَى مَا فِي سُنْتَنَا \* فَانْعُنْ فُولُولُا لِأَيْنِ الرِّينَا الْعُسْفِ اللَّهُ وَقُ بدالك واحرخ ما مان يصيد الك وقد تقدل عايلته إن تعليه على حَبِّع هَنِهِ الْمُؤرِالِيِّي للْأَهُا عَنِدا لَهَا حَقَّ مُثْمَ جَلْبُ عَلَيْدِ اذْ لَيْكَ البُّودُ عَالِمِنِ أَنْ هُذِهِ الْمُؤِرِ هُلْإِي عِلْمَ فاوكا التافي ليولئون شكم معال بوليوان اعلا أكاف ت المنبية الي منا النبي والاستروريالا معالى سَعُي لاَزْكَ مَا وُران تعلم الله ليقرلي إكدُ من التي عشب يساً مُند صَعَدت إلى بيت المنز الأصلي ولز بالروني وإنا الكم السَّا فَا فِي الهِ مَلْ وَلا زَارًا عَع عَمَّا فِي عَمَلُهُم ولا في الدَّينَةُ ولا يُلْهُمُ الْ يَعْيُدُ الْمَالَ الْفَالِي سَيْنَعُونَ عَلَيْ وَ وَلَهِي مُعَدِّلُ فَ بِهُذَا ٱلْمُعَلِّمِ لِلزِّي تَعَوُّلُونَ اعْبُدُ

تؤجدتهم للوسوند على شرايع نفراته يؤرا احد عليد شبها يوجب الوثق اوالرب الماوعنراك الفلا الزي دبيرة البَوْدُ عَلَى فَالْرَجُلِ عَلَى فَدُهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ وَأَسْرَتُ خَصُومُهُ أَن يِتَدِّسُوا وَيَحَاكُونَهُ بِنِ مَدِيكَ كِنْ مَعَالَى اللهِ فغعلادوم كالمرقابه كاخذوا بولنيء الكيك مضوابه الى مُدينة انطيفًا طرد من كن العُدّا تُوابد الى نيستًا رئية ودُنعُوا الكَمَالِ لِي المَانِي بَعَدَانِ مُرْبِوُ النِّجَالَةُ الرَّجُالَةِ اليالمفشرة وافانوا بولني بديد فأفرا النالغمل يتايله بن أي بلد مؤفظ علم الله بن قيليتيا عُال ك يُون المُع منك الالكرم حصور كالوار المعفظ في ايوان هُ بِوُدِ مِلْ لِنَا لِنَا لِنَا لِنَا لِنَا لِلْ الْمِينُونَ فِي بِعُدِحَتُهُ الْمِاعِ الحديدنينيا عظم الكهند كالشابخ فع طرطلون لنظيب فاعلواالقافئ إمر يُولِين ملنادى بُولِين مُا طُوطِلوس يَعِي فِيد وُ يَعُولُ وَجُرِيلُ لِنَاكُمْ كُنْ سَاكُونُ مِنْ الْمُلَكُ وْنُوا تَدْبَ الي هُنِهِ الله مُنْ تَوْيات كَثِيرُ عِنْما يَاكَ وُكُلُما فِي كُلِينَع

2]

2 10

Z.J.

الأركنس

اللنيح نكا كمفاني الترؤني الطفائ ونوالين المزمع أشلا فبلش عثا وقال الما الآن فا ذع عنى كان لى مهل ارتيات في طلبك لانه كان يُطن أن بولي سيع طيم تَصُوهُ ليَطِلفَهُ مِن إَجَلَ فَعَلَ انْضًا كَانْ بِيعَتْ دُالِيكًا فِعَضَوْ وَيَكُلُهُ \* فِلَا كُلْتُ لَهُ سُنتُنانَ جُالْمِوضَعُهُ فَاض طَلَعَ احريري في ويور وتطفئ فاما في المنظف فلا يصطنع ال اليهود مع وُقا عَلْف بولسُ كُوسِّنًا فلَمَا مَنْم فسَطْسُ الى قينًا رَيْدِ بعُد تلكُ مَا أَيَامٌ صَعَدال بيت المَعْرَفَ فَاعُلَهُ عُنَطَّ الكَهَنَهُ وَرُوبِكَ اللَّهَ وَدُبَا مُرْبُولِتُنَّ مِشَالُنَ وَظَلَبُوا المِنْهُ ان يرض وينخصد الى بيت المعدى وعادا على و معادا كُنَا فِي الطُّلِقُ لِيعَتَّانُ عُنَامُ فَأَجًا ثُمْ فَشُطِنِي الشَّالِ فَ بُولِنَ عِنُوطَ في ميسًا ربِّيةً فَا تَدُمْهَا دريا لِعُورُهُ اللَّهَا وَمَا مَكْنَدُمْهُمُ اللايخدارمعة ليتولوا تتخار كمد لهدا الراط لينسك فكن فنال غنية المام اوعث فاغدوالي قيتاري وللعد الماست كالرائع والران مانوا سؤلس فالماسا والخاطيم

المهود النن اعدروا من بيت المقدس فاتباؤا لمحتفون

الدابان اذ اللومن عينم المكتؤيات في التوراه والانسا واد لعُلل سَالانتَالاً الذِّي مَوْرُهُ انشًا لهُ رَامِونُ أَنْ الْعَيَامُهُ مِن بَيْلُ لامُواتُ مريعه أن تَلوْن للأَرُارُوالانْمُهُ فِن أَجَلُ لَك إِلْدُ وَ لِنَادُونَ لِي فِيدِ نَيْدُ لِمَامِ اللَّهِ وَامَّامِ النَّاسَى وَاعِلَّاهُ والناجيت بعد تنسن لليف لاعظى صدقد الي بي شعبى والزج مَرُياتًا وَعِدِي هُولا فِي الهِيكُمُ وَأَنَامُ طَهُرُلا مِحْفُولا فِي فتنكه خلاات ترمابهؤد السهابن اشيا متعتوات الِيِّن فَدَكَان سِعَلَى يَعْنُول عَيْ بِينَ يَدِيْكُ سِعُولُوا مَا عَدَمُ ادْمُ هُولِاءٌ فَلِيعُولُوا اِيُّ ذَنْتِ وَجُدُوا لِي لِمَا وَعَنْ اسْلَم عُمَلُهُ مُلِا إِنَّا فَإِنَّا لَكُولُمُ الْوَافِينُ وَإِنَّا فَاعِ بَيْنَهُمْ أني عَلَيْ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَامَّا فِيلَّا فِي اللَّهُ وَا اجل نَمُكَان عَالِيًا بَهُذَا لَقُلِيقَ بِالْكَالِ الْحُرِقِينَ وَمَا لِهَا الْخُوانِ وَمَا لِهَا الْمُدَالِ المنتون الامريقة ماسنك والموالقامان عنمنط سولن برنت ولاينم إحدين معاريد بن خدمته العصل الاسع والاربعون ون بعداتام فلال ارتيل بدير وروشناك امراته وكانت بهؤدية فرعنا بولن ومتما مدعل بان

الاركتيت وَمَثَنِيدًا لِهُودٌ فَطَلَوا ان انصَابُهُمنذ فَعَلَت أَنْ لَارْمُ عاد ان يفيوانسًا ناهمة التلكمي التخصم نِيْعِينَهُ فِي وَعُهَدُ وَمِعْلِ اللهِ مَهْلِ اللهُ مَتَا فَا عَتَ يَعْفِ بِهِ وَلِنَا قُدِت إِي هَا هُنَا قُعدت عَلَى عَالِيهِم الأخريل باخيروارة بان يخوال رَجُلُ مُوقِف معه خِصُومَهُ فَلَمْ يَدِّرُوا انْ يَعِينُ عَلَيْهِ شَيِّا مِنِ الْقَدُ فَالْحَالِيَ كالنت اطن ولك كانت له علهم دعاوي شي في كانتم وَ فِي بِنَوْجِ إِنَّهُ انسًا فِ صُلْبٌ وَمُا تُدُوكًا فِ بِوَلِي بِيَوْكِ إِنَّهُ انسًا فِ صُلْبٌ وَمُا تَدُوكًا فِي اللَّهِ اللّ انذنئ من خلال فراك واتعًا على طلب الأورّ بلت لبولترة لتريدان سطاق الى بيت المقدر في عار فناك على فيه الامرواد الموقطك ن يحفظ عكر تَيصَدُ فِعَالُ اغْبُوسَ قُدكنت الْحُبّ ان المُعكلام هُذا النَّحُانُ مَنَّا لَ مُسَطِّعُ مَا يَتَعَدُ الْمُصْلِ الْكَامِنُ الْأَرْمِ ولليوم الإصرص غريوس فرييتي فيمرك لبود وكالميت العَّضَا عُ النَّوادُ ورُونِسًا المدينَةُ فَامُونِسَطِينَ الْمُضَادِ نعًال نسطس بالغريش الماكد وعيتم الرَّجال المنهومعنا

بدارًا تُاكْنِينَ مُعَنَّدُ الريْكُونُ المَدرُون الديعِيمُ وَالْ كان بولترى عبة باند إر بجرُرسْيًا ولا في شريعة الهود وكا فى الهيكل و ١٧ لي نيم إجاب فسّطن لانه كان يختب ن غِنْ عَلَى إِبْوُد مَّنَّةً وَقَال لِبُولِينَ الْحُتَ انْ نَصْعُدا لَى بَيْت المعدن وهناك عارين بدئ في هذه الإمورا عاب بولن وقال على مُند فيصملنا وانف ها هنا يسعول ف اها فرئا اخطات الى الهؤدني في كالنك الته النظا تعنى الثوفان لنت فعا تيت حرما الرسبما بعضعان المن فليت استعنى من المن والاكان ليس عندك عُيًّا مُا يَوْنُونِي بِدِ وَلِيشُ بِيَرِيلُ وَلِي الْمُنْ مِيلًا مُلِكُ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ الْ عَلِيَا تَيْصَدُ إِنَّا مُتَجَعِيدُ حَيْدُينِ كُلَّمْ فَشَطِّن وَرَاهُ وَقَالَ إمااد دعى علما قبصر فالي قيصر سطلى فلناكات ا يُنام الحدُر أَغِرْفُومُ لِللَّهِ وَرُسِعَى إلَى وَيُنَّا رَبُّو لَيسَّلُ ماخ ينطن المنافذة المنافذة المنافذة الملاحكانمة بولتن وقال نصل اغريتكلف بن يدك فيلختن المتك يئت المترس اعلى شائد عُطا الكوند

الأبركتيس المحالان على من المنتخفض المنتض المنتخفض المنتض المنتخفض المنتخفض المنتخف

وفعلت دَلك في سنت المقدين وقَلْات في المَعْن وَرَادُت في المُعْن وَرَادُت في المُعْن وَرَادُ اللهِ المُعْنَدُ المُعْنِد اللهِ المُعْنَدُ اللهِ المُعْنَدُ اللهِ المُعْنَدُ اللهِ المُعْنَدُ اللهِ المُعْنَدُ اللهُ اللهِ المُعْنَدُ اللهُ اللهُ

وي و المنظم المنافي المنافي المنافية ا

منطلبًا الدمشق ن اجله نا الكطان وبانفاكا المالي الطلبًا الدمنة المين في نصف النهاري الطبيق المالية

اللك ادفد الرق على وعلى على النب كانوامي

المُفَالُّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالُمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالُمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمِعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِ

ا قُ هُذَا ارْجُلُ لِذِي رُورِيْهُ مُدْكُما والدَّعَيْما فَدَ الْهُوُدِيبِيَت المفدترة ها هَنا مُحِطَاهُوا نَدُ لِينُرِينَهُ فِي آنِ يَعِنْ وَامْلَابُ نوتعت على نه ربيعل سيًا يعض الوت ون اعل انه هو طلبان تحنفظ عكوئة سيصر فاجتت احضان بنابر فاصدب مريك انها الملداعر الكافه استلمن فضيته المساكث لاندليس يبغي أوال والناك في المنتبار الأ نكت دُسة مُعَال اعْبِرُسْ لِبُولِسْ مَادِوْن لَكِ فِي النَّهُ عُنْ مُنْكَ عُنْدُولِكُ سِّطُ بُولِينَ مِنْ وَجُعُلَ عَبْجُ وَيَعُولُ عَلَيْكًا وَرُفِيهِ مِن اللَّهُ وَدُ وَالنَّهَا اللَّهَ اعْزِيا وَدَاظَتِ بنفني يتعيد لاى بن يرك احم البي والميمالان عارف انك عالم جيع دعادى الهود وسنتهم من مرافعا اربد منك أن تشير في بودة ودلك اليهود عاروك النفود المارة المرتبين صاقالي الركن الاستدى الى دى موسلى لائم بن معه وتوى ومعلى الى الماعت في تعلم لنرسين الفايق والآن معلى

رُعا الموعدالذي كان لابانيا بن الشرامين عكاياً

228

الاوكلين

عُيًّا عَاقًا مِن مُوتَّعَ عُلِالْمِيا بَالِلاَمُولِ الْخِيتُ الْوَالْقَامِيعَه با ك تلون الله من الله وكان بدء القيامة التي من بي المنطك والله مرفع ال يَبْ والنولات عَبْ وَالتَّعْدِ النَّعِدِ وادلان بولس عُجّ مُكَدي ما ونه عَطل مل المنعظة الم قُد رَسُوسَت بِإنْ وَإِذَا لَصَّعَالُ اللَّهُ الْمَا كُالِ الْوَيْوِيُّد والله بطش الويتوس التهاالنوب فه عطوين الما الْكُرْبِكُلْمُ الْمُتَّ وَالْاَسْتُوا وَالْكُلُ اعْرُسْ لِيَّا الْدُّعُوقَا بعب الانور فالما خلال المالكم بين يديد علانيك لان واحده ن هذه الكلاف لشف أظن انها تذهب عند وَالْ انْهَا لِرَنْعُلَ مُعَلِّى فَدِينَ إِلَيْهَا اللَّهُ اللَّهُ الْأَبْدُ ا أناعًارِف الْكَ تَوْمِي قَالِ اللَّكَ اعْرِفِي يَتَى يَتَعَنَّعَنَّ عُنْ اللَّهِ الْمُعْرِقِينَ عَنْ اللَّهِ ا كاصر نصل نساء والله بولغ فَد كنت اطلب المستناف وَالْمُنْ الْمُنْ لِلْ مَعْطُ الْحَمْمِ الْمِنْ مِنْ عَوْنِي الْمُوعُ لَيْصُرُوا مُلْكُومًا مُلْاهَا وَالْمُوالْوَالَا وَالْمُوالِدُولِ وَالْمُولِدُولِ وَالْمُولِدُولِ وَالْمُولِدُولِ وَالْمُ وَالْفِيْ كَانُواْ جِلُونِينًا مَهُمُ ثِلَّا يَعْتُوا عُاهُنَاكُ طَفِقُوا لِيُصَّلَّمُ

صُوتًا تَعُول لى بالعبرانيَّة أياسًا وول يا شاوول إنضطهرن انَّهُ لصعَت عُلَيك ان تتوُّطا عَلَى لنوك فَقُلت مُلِّت لا تَيدِي نَمَّا لِ لِي رَّبُهَا أَمَا هُوبِيَّوُجِ الزِّيانِيِّ مَعْطُولُهُ ۗ مُ قَالَ لَى مَمْ عَلَى صُلْكُ فَانِي تُراسِيتَ لَكُ لا يَمْكُ عَالَمُا وشاملا كارابتني وكالنت وكهان ترافع والحكك مِن شَعُلُ لِهُودُ وَفِي الشَّعَلُ الْمُن السِّكُلُك البُهُ لِننَعَ عِنُهُ لَي بِعِعُوا مِن الظَّلِدُ الْالْصِيادَيْن مُلِطَان التَّيْطَان اللهُ ولِقِبُ لَوْ المُعْفَى الْمُطَانِ ا والتُعُدمُ النَّديثِينِ فِي الأَيانِ فَي صَاجَلُهُ النَّيَا اللك اعرام المرامعًا بل الزركا المائدة لكنى كادسا ولاه الاولىك البن مديث والأوليك الذين فينيت المتنبق والمرزع عَنع عَرى بهؤرا وناديت الصَّاتِ ف اللام ان يَوْيُوا وَيَرْغِبُوا الْحِلْمَةُ وَيَعِلُوا الْحَالَاتِعَا لَاتِعَالَانِعَا الْمِنْ التَّيَدِ وَلَتَسَعَنِ الْمُؤْرِ الْمُدنِي الْهُوْدِي الْهِيكُل والاروانتالي غيرات الله اعانية تى هذا المؤمر هائدا واقما ومناديا ومناشا للصفع والكبيرا والتعاقول

-

الأبرلتس الدُلْنَكُون نَدُولُ مُنظلى مُسْمَعُمُان وُرُناعُل وَيُطِين مَعًا بِلَيْ لَوْ نَا الدِّنَدُ وَالْجَهْدِ بَينَا كُن تُعْ رُحُوالِيِّهَا \* الشَّهَينُ الْمِعْفَعِيدِي الْبَعَالَ الْمُسْبَدُ وَكَاتِ اللَّهِ منها مديندا أُمُّهَا لا عَالَا اللهُ عَلَيْنَا مُنَا كَانُولُهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل zy اليان جازيم مَعْ البيود المصل التاع والاربعوب فاروقت مَزَّج ان يَعُمُ احدى الْمُحْرِيكَان بِولِينَ سَعُمْ يَعُلِّمُ 2112 ويتول النهاال الخال الفاري الله معرف المناف وْ يَعْمُ الْفُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا للمنا التايدنا كان يطبع النؤتي مفاجئ لم الترين 2115 الظاعة لكلم مولت من أبل فالقي لريكي يصلحات عَيِي فِيهِ عَمَّا كَانَ كُثِيرُونَ مِنْ أَلِهِ وَوَنَ انْ يِكَارُفُا مِن مُ وَإِن قَدَعَ أَن يَبِلْعُوا وَيَتَوَا فَعَرَوا كَان فَا أَرْبِطِينَ يُدِعَى فُونِينَ وَكَانَ بِلِي الْمِنْدُ وَتَوْعِوُ النَّمْ سَيِّلْغُونَ وكالادتهم فرفعو إللا شراع دكا نشائه موال أوبطش ص بعدقلاله وعلينا مهت عاضن كان يتم طَوْنُونِيقِوُسٌ فِعُطف السُّفينَةُ وُالْنَطْق البُّوتِ مِثَالِل

بعضه بعضا ويتولؤن ان هذا الرخل الريزيك شياب توهب المؤة اؤالائر وقال اغيوس لنهع طؤين قدكان يكن النيطلفة فالزَّجُلُ وَلِي سَعَتُ مِلْكُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ وَلِي سَعَدُ المُعَلِّلُ التادس والاربون فانربه فه شطوس ال يوضد بدا ليص الانطاليد في الرياد الركا مرسعة اليول المرب جِند عَبْ عَطِيَّهُ كَانَ النَّمُهُ يُولِيُونَ فَاللَّهُ عَلَا النَّوْلِ فَ سَكَّ اللَّهِ ولناالي خفينه كانتبن مذينة ادرام عطوين وكانت متؤجهة البلادات أندخل فتخال الكارع طغرت الماقد وفالذى تت النيق لدنية والغدوص لناالي صَيدا واخالقا يدعام بركت بالرَّعُهُ وَاذَّ لهُ الْاسْطَلَق الياصدفامة لينفروم مُ سُرنامِن هُنَا أَنْ عَن الْمِلْتُ الزياع كات مصادده لنادرنا على بس وعبرنا يحرقبليتيا فقامتولك وانسال اخض التي فالملعما فؤج القادهناك شفنندس الاستسريدنتو مهداليانطاليه المِنْ الْمُنْ الْمُنْعُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال المُثَانَ وَمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل

الأركنين مُدوم منهم السلك في المل هذا سَجُعوا المالزماك اللي من الله الله من يكون منا الله المن والله عُون نَظُ 8 إِلَى مَن مُعَالَ وَمُعَالِمُ مُن مُعَالَمُ مُعَالًا مُعَالَمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالًا بِرًا مَهُنَا فِي هُدِيعُ مِن الْمُحرِفِ انتصاف لليل وَظت لِللَّحُونِ الْمُ يُدِنُونَ مَنَ الْاَيْنُ فَالْقُوا الْمُوالِيسُ مُعْصِدُ عِثْرِينَ وَالْمُدُمَّاءُ مُ اللَّهُ اللَّهِ وَلَا لَا تُعْلَقُوا الْمُحْتَلِقُ الْمُعْلَقِ الْمُعْتَلِقَ الْمُعْتَلِقَ الْمُعْلِقَا اللَّهِ وَلَا الْمُعْلَقِ الْمُعْتَلِقَ الْمُعْتَلِقَ الْمُعْتَلِقَ الْمُعْتَلِقَ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتَلِقِ اللَّهِ وَلَا الْمُعْلِقِ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتَلِقِي الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتِلِقِ الْمُعْتِلِقِ الْمُعْتِلِقِ الْمُعِلِقِيلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْتِلِقِ الْمُعْتِلِقِ الْمُعْتِلِقِ الْمُعْتِلِقِ الْمُعْتِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتِلِقِ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتِلِقِ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِيلِقِ الْمُعْلِقِيلِقِ الْمُعْلِقِيلِقِ الْعِلْمِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِيلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِيلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِيلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِيلِقِيلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِيلِقِ الْمُعِلِقِيلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُ قَامَةُ نَخُنُنَاانُ لِتُعِلِي مُؤاضِعِ مَعَبُدُ فَالْعُوا ارْبِعَ بَراتَيْ مُوْضِرا أَلْكِ وكُنّا نَدْعُوا انْ يَكُون نَهِا لَا فِامْا ٱلملاحون فالأدوا الفرجين التَعْيَنَهُ وَاحْدَوُا منهاالقاط إلى العرليذ فبؤانية ويؤتؤا التفشك باللاص في الآي بولسُ ذلك تُعالَ للعَا بدُوا لَا شُواط ا الله مولاء ان لم يعَمُّوا في السُّفَنهُ لِنَقَدُرُوا ان تَعْبِيرُوا عندذلك تطع الاخراط حباله القارب المدينون عُايِرًا وَامَّا بُولِتُ فَالِي أَن كَانَ الصَّعِكَانَ سِيلُهُم عَعِينَ ا نيسَبُ اللَّهُ الطُّعُامُ وُبِيِّوكُ لَهُمُ آنَ الداريعَةُ عُتُهُ

الع فتلنا لأى ما له اتعَقَتْ النا المربع واحد ولائع سُرى اقلودُ المُدكد ورُزنان نصنط القارع ملاا فَدُله كِهِ كَمُنَانِتُهُ التُّنيِّنُهُ وَنسُّومٌ هَا مِن اجْل اتَّا جُنَّا خُالِينِ إِنْ لِنَاعِ فِي مَعِبُطِ المِحْرُ احْدِرُنَا الشِّرَاعِ وَلَالُكُ كُمَّا تعطيفا فالأغلية الماصعبة للبور الأخوالقيث شُابِنًا فِي المَ وَ الدَورُ اللَّاكَ طُرِصَنا المَعَدُ السَّعْيُنَهُ المِينَا فَلِي النَّهُ مُلَّالًا مُنْ مُنْ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالل النَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ولاالقروا الخؤركان فدانقطم بصاحباتما المته فافكان الااصلاع فشاعمن فيتنا فكن بولن سنهيد وقال لؤكنتم انتدتم بالمؤم لنكن شرناب الربطش فكا قد يحونا بن الوضيعة في منبه النائه والان والان الشائد عَلِيْكِلِ أَنْ تَكُونُوا لِلْاعُ وَدَلِكُ أَنْ نَعْتُ الرَّا خَرَصِنَكُم لَنْ مَهْلَكُ الاناكان من السَّفْنَدُهُ لانهُ فَدَرَّانُ لِي عُلِمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلك الله الذى انالة وَأَتَاه اعْمَدُ وَقَالَ لِلغَنْ الْمُولا فالل سُون تنعُم مِّمام تبَصَّرُومَا المقلعون معك كلَّهُم

الاركتيش الاشراطان متتلؤا الانترى لللاينكوا ونوبوامهم فَنْعَدُ الْعُالِمِينِ وَالْ لانفَانَ عُبِ الْمُ يَعْلَقُ الْمُعَلِينَ الذِّن كَانُوا مُنْ عُرِفُ لِي مُنْ الْمُمَ الْ يَعْمُوا فِي الاولن ويعموال المؤواللاق عبروم عسكى الأمواج وعلى عيدان أخرين الشفيند نعوا 203 اعتبراليا الكف النصل للتاشع واللائعون 201 من بعد الهافرناان النافي المنفي منفا ملطية والبرسوالين كانواسكا أانها اظهر والدنيا تصدحنيلة واخر وأفازا ودعونا باجعنا لنضطلي بسياطف النافي الدي كان على بولتن كان المنافية ووضعة على لنار فيرحت شاانع فن فوران النار فَنُو يُعْفَلُ مُنْ الْمُا الْمُؤْمِنُ مُعَلِّمُ الْمُؤْمِنُ عَنْ الْمُؤْمِنُ مِنْ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُعُكُ لِيَوْلِنَا لَعُلُعُلَا لِمُعْلِلًا لِمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُ الربدَعَهُ الْعُبُلُ الْمُحِيادِ فَامَّا بُولِينَ فَاللَّهِ الْمُدَالِينَ فَاللَّهِ الْمُدَالِينَ فَا سُنَةُ وَطَوُ الْانْعُيُ فِي النَّارُ وَلِيضَمُّهُ فَي النَّارُ وَلِيضَمُّهُ فَي النَّالِ النَّالُ وَالنَّالُ

يوما بن الزع لم تدويوات الخانا ارغب اليكران تتبكؤا طُعُامٌ التَّوام حُياتَهُ وَلَن يضيع شُعُ وَالْمَن مُثَّان واحدمنه فالنافال غذا تناؤل خذا وكتنز الفدامامهم اعفين وكترواخذني الأكان فاعتزوا كلهروامابوا عَدَادِ المُحْدَانِ السُّعَنْدُهُ مَا يَثُينِ صَّمَّةً ويُعِيعُن نَسًّا الفصل السّابن والاربعون مل عبّعوا بن الطفام جُعَلُوا عَنْمَنُونَ مِنَ السَّعَيْنَةُ وَجَالُوا حَمْطَهُ وَالْمُواكِ لعدنا المنف النهاز النعوف الملاحد النه أفاقي إللانهُ المُرُوا تُرامِن بعيدُ وكانوا بمؤن ان مدنعُ وا التنفينداليذاذاداكن تتطعوا الائن المك وتركذها في المخروصافا رواك الشكانات وعلَّتُ عُا شراعًا مُعَيُّرا للهِ الني تَهُبُّ فَكُمَّا نَتُ يُزِّلُ الْحَيدَ اللَّهُ فُاسَّتِ السُّنسُنيُد مُضِعًا عَالِيًّا بِينِ غَوْرِينِ مِن الْحَدُ رَمَعُتُ نِيدُنِيًّا مِ عَلِيهُا جَبِيْهِا اللازل وَلرَّكُ تَعَرَكُ والماجنيها المضرفا على عنف لامواه فأحب

الأركتيس ICA انطلقنا المرفيئة فلناعما للهوع المن كفنأل وحبولا المنتقبًا لنَّا عَنَّ النَّوْقِ الذي يُرعُ النَّوْسِ نُورِينَ مِعَيَّ النَّلَاكِذَ الْمُوانِيْتُ مَلْتَ الْأَهُمُ مِلْلِتَى شَكِرا شَهُ وَتَعُونَ عُمُ دُخُلِنًا رُفِيهِ + فَادُن الْقَامِد الْهِلِين الْمُلْ حَيْثُ يِشًا مُع ذَلِكِ الْمُعْطِلِدِيكُان يَحُرُثُهُ الْمُصَل الحادك بكالخشون من بعد الاندائام تصدير لتنهدا رفيتكا اليكوف وملنا اجتمعوا فالدلهم بأأتها الزعال احُونُ الله الممتابل عنب الله عنوراتهم في تي بالوتافات دفعت في الدي المفيم بنسك المترين فصم التابسا يؤني أحبوا أن يطلعوني والجال مم ارتجدوا ني مَدِي مَلامَهُ مَا يَعْمَرُ عِبْ لِلْوَجْ فِلْ إِلَى السُّفُود تَيَام إِضُطُرِت إِن ارْعُولِ بِعُنْ تَيْصُدُ لِيْنَ لَانَهُ كَانَ عُندِي قى اتدىد بى شعبى المله الرئت ان يحفول الزار وانضَ عُلِيرٌ مَنْ الله والدور الداني من اجل كالسَّول سُلَّ اجَعَت مُوْلَقًا بِهَنِهِ السُّلسُلِيُّ قَالُوْالِهُ عَنُ لِيقِبُ لَى المِنْ انِيكِ كَمَا بِعِن يِهُورُ أَورُ لَإِن الْحَدِينِ اللَّفِيُّ الدِّينِ

البُرُرنِطِنوك اللهُ مِن شَاعِتَهُ يَهُمَّرِي وَيَخْرُمُيُّنَّا مَلِثًا التنظوف وقتا طويلة وراؤا الناريصيدني وعقوظ كلابهم مقالؤا انداله النصل لخنون وكان يد تلك الملاد خقول لجل هذي ربايوس وكان ريتراجي فاضافنا في منزله للاثدا بام سرور وغيان اباه كإن مُنْضًا يُحَارِفُهُم المعاشك ليد بر ليروسكاني الرُفِي الدِّن فِي تلك الجرينُ لَدُنون منه فيبُرونُ وَالإِنوا عَلَيْهُ لَانْ فَا كُنَّا خَا صُونِ بِنَ هَنَّا كُنَّا خَا صُونِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّالِي اللَّهُ اللَّ الوركونا بعد للانة الشهر مسرناني شفيندس الانكدرية كان فتت في تلك الموين وكان عُلَمُهُا عَلَادَ الْغُمُ وَاصْلُنَا لِي سُارُلِتِكُ الْمُوسِّدُ فَكُنَا مِنَا كَالْانَهُ أَيَّامُ وَدُرُّونَا مِنْ مُ وَمُلِعَنَا الْمِنْدِيثَ كراغاؤن ولنعد ليع والمدهنة النازي الجنوع والرسب صِرْنا إلى مؤطها إدُسِ مُدرسة انطالية فاضيا مُناك اخوه نطلبوا الينا فاقتاعده سنعد أيام وحينيد

20)

200

عدراورام

مُبِعُ إِبِنَ بِيتِ المُعْدِينَ قَال لِنَانِيكَ شَيًّا رُدُّنا عَمُوانًا عَمُالًا عَمْدِكُ نشع منك التي الذي تروية من اجله والتعليم وعريقه الله ليتناع بوُكُم ما مُن كَاتَامُوا لهُ يِمَّا مَعَاوُمًا وَالْعَتْ لَا وَا مَارُوا البِهُ الْبُرُاحِيث كان الله فاظهُراهُم الرمُلك اللَّهُ اذِينَا شِدُم مُنِيِّنَتُهُمْ عَلَى يَوْحُ مِن سِندَ مُؤَكِّي مَا اللَّهُ اذِينَا شِدُم مُنْكِمَ مُنْ اللانبيا بن غروة إلى عندية فكان الانبيا من من الأون و فَالْمُولُ مِنْ عَنْكُ فَلِينَ يُواْفِق عِمْمُ رَعِصًا مُعَلَّا مُعَلَّا مُعَلَّا مُعَلَّا مُعَلَّا مُعَلَّا لَهُم مُلِن مُنِهِ الْمُؤَمِّلُ مُنَاكِم مِن مَا نَطَق مُرْحُ الْمُدَن مِن مُ انْتَكُمُ النَّي عُلْمِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْتَالِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ المنعث وقالهم الرسمون عاعًا ولا يه وق وسمرن مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى مُنَا النَّعَ عَلَمْ النَّالِيَّا النَّعَ عَلَمْ النَّالِيَّالِيَّا سَامَعُم وطيقوا عنوم كالسوري بعيوم ويتم م الله كُلُولُهُمْ فَيْعِمُوا بِقِلْوَيْهُمْ فِيقِولُوا الَّهِ فَاعْدَلِهُمْ فَاعْلَوْا الَّهِ حُنِي اللهُ إِلَى الْمُ الْحُلُولُ الْخُلْمُ فَالْمُ الْمُ الْحُلْمُ اللَّهِ الْمُ الْمُ الْحُلْمُ اللَّهِ الْمُ المعونة فالكزالة بولتهن مالة بيتا ومكن سُنتُنُن وكان لفسنف هنًا كرجُنْم الزَّن صُعُوا للَّهِ

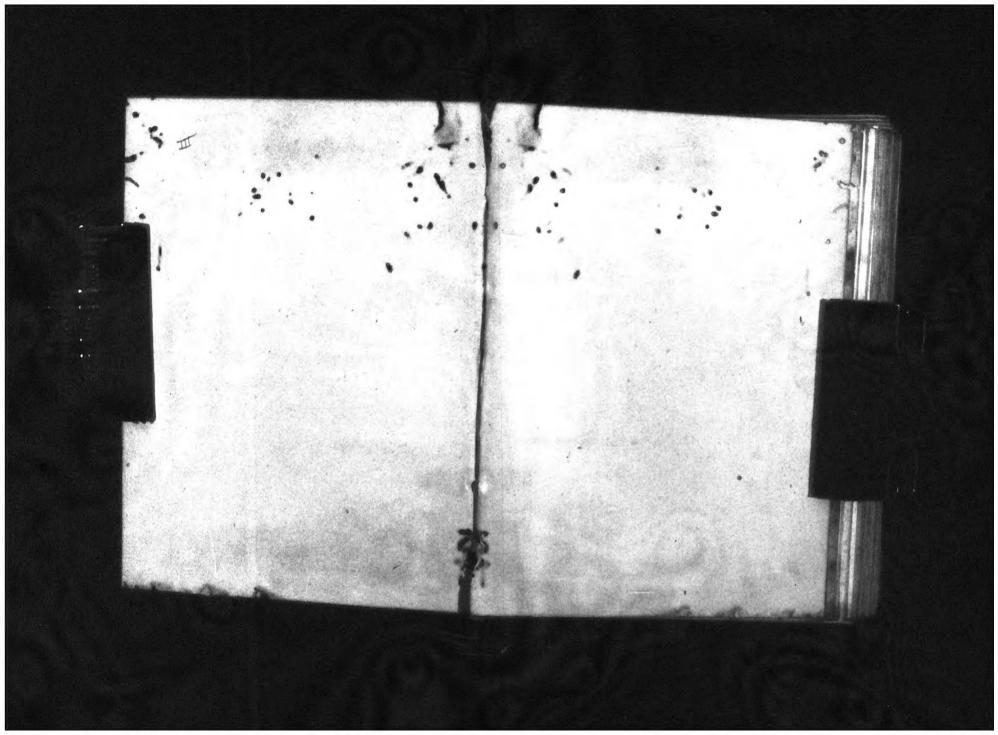

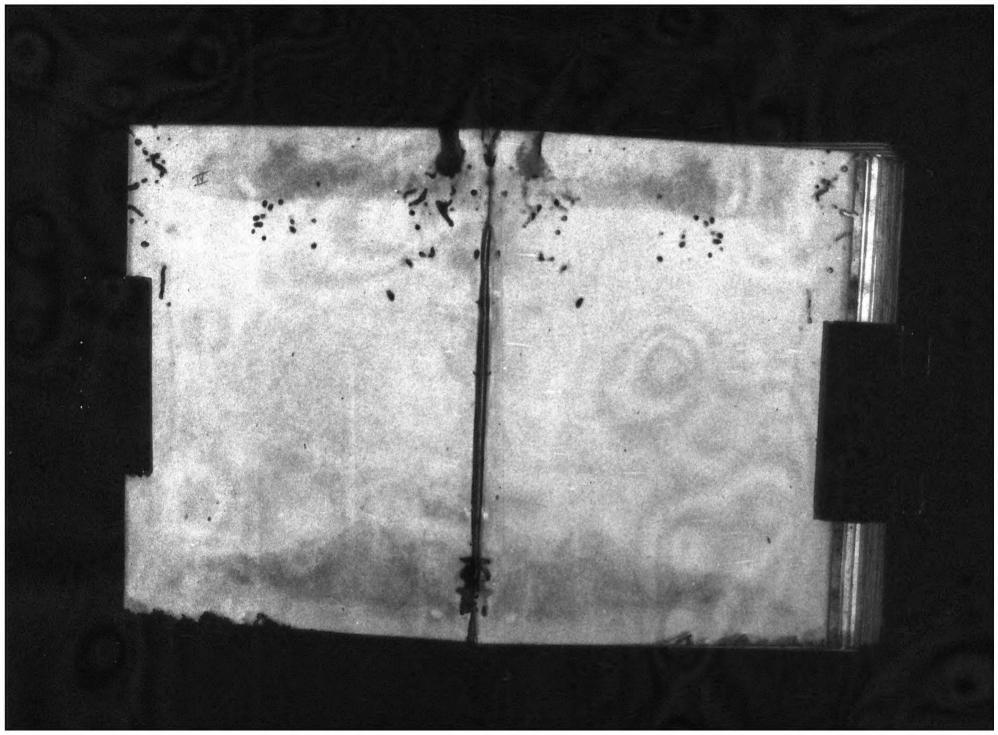

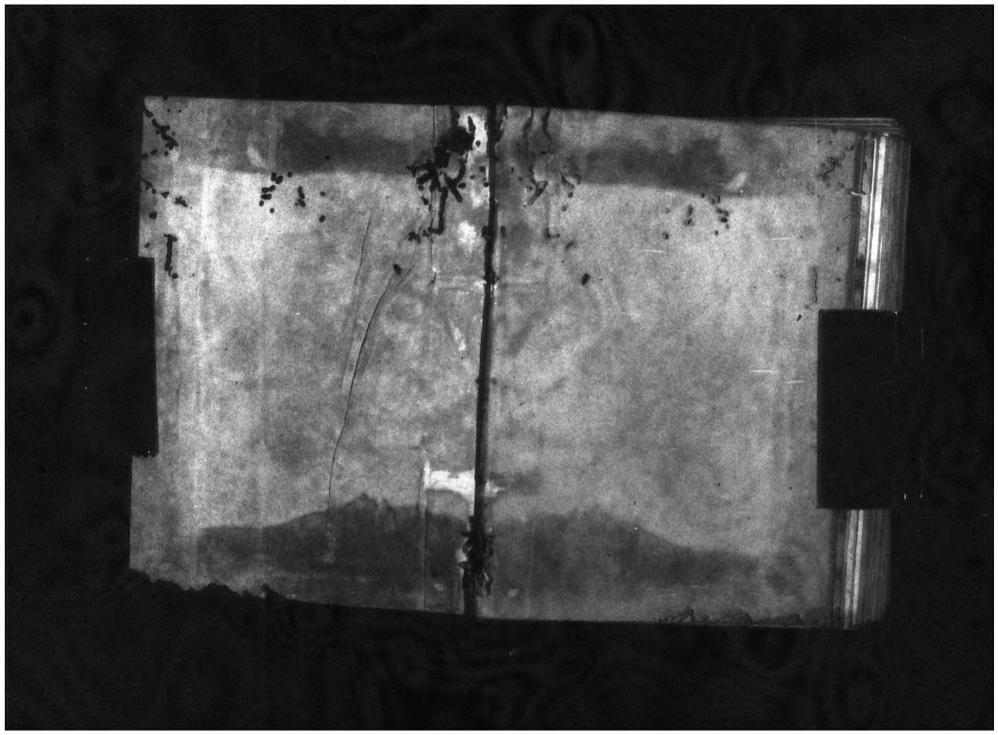

## END

PROJECT NUMBER

EGYPT 001A

ROLL NUMBER

14

## MANUSCRIPT MICROFILMING PROJECT COPTIC ORTHODOX CHURCH

| thrary & Hark's Cathedral Cairo                          | Manuscript No. 168                           |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                          |                                              |
| rincipal Work Epistles Acts                              |                                              |
| luthor                                                   |                                              |
| anguage(s) Arabic                                        | Date 17th cent                               |
| laterial Paper                                           | Folia 228+iv Chrabic                         |
| ize 20.0 × 14.6 cm s Lines 16                            | Columns                                      |
| linding, condition, and other remarks Tooled             | leather covered bonds                        |
| Spine damaged by worms Binding                           |                                              |
| kese, F. 108 torn                                        |                                              |
| MAC. CONT.                                               |                                              |
|                                                          |                                              |
| Contents FS. In-46: Introduction to the Pauline Epistles | A. 1256-1250: Titus                          |
| P1. 46-106. Old Testament quetations                     | FI 1274-1446: Hebrews<br>FI 1454-1506: James |
| Ff. 114-364 Romans                                       | F 1514-1574: I Peter                         |
| 17 374-612: I Carinthian 8                               | 17.1576-1606: II Peter                       |
| Ff. 77a-85a: Galatians                                   | F. 167ab: IJohn                              |
| (4.85b-926: Ephesians                                    | F. 168ab: TILDAM                             |
| Pt. 134-986: Philippiness                                | 17.169A-1706: Tude                           |
| Fl 1994-1036 Colossians Fl 1044-1086 I Thissalomans      | 14.17(14-2286 Acts lincon Mote at the and    |
| F 109a-111b: Tithersalmians                              | Pate at the same                             |
| PS. 1116-1176: I Timothy                                 |                                              |
| F 1180-1234; I Timetry                                   |                                              |
| Miniatures and decorations                               |                                              |
|                                                          |                                              |
|                                                          |                                              |
|                                                          |                                              |
|                                                          |                                              |
|                                                          |                                              |
|                                                          |                                              |
| Marginalia                                               |                                              |
| al y marry                                               |                                              |